# الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم

د. أشرف عبد البديع عبد الكريم
 كلية دار العلوم ــ جامعة المنيا

Solul Solus Solus Mubarak public Library



الناشر مَكْتَبَة الْآرَابُ

۲۲ میدان الاوپرا - القاهرة ت ۲۲۹۰۰۸۹۸ البرید الإلکترونی e.mall: edabook@botmall.com





الثاشر مكثبة/الآذاب حقوق الطبع معقوظة

بطلقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العاسة ندار الكتب والوثائق القومية إدارة الشفون القنية

عبدالكريم ، أشرف عبدالبيع ، الدرس النصوي النصبي في كتب إعجاز القرآن الكريم / أشرف عبدالبنيع عبدالكريم . -- القاهرة: مكتبة الآداب ، ٢٠٠٨ .

١٧٢ ص ١ ... سم

Talk V 757 137 VVP

١- العرآن - إعجاز

٢- القرآن - ألفاظ

أ- العثوان

YYT.Y

عنوان الكتنب؛ الدرس النجوي النصى من كتب إعجاز القرآن الكريم

تساسيف در أشرف عبدالبديع عبدالكريم

رقم الإرداع: ٢٥٢٧ لمنة ٢٠٠٨م

الترقيم الدولي: 7 - 963 - 71 - 977 - 241

عمد لا شهد أن المدرس النصي عملية معقدة؛ لأنما تنطلب أدرات مختلفة ومتشهبة، ليس من السهل توفرها إلا لدى الباحثين الذين يتمتعون بررية وصبر على جمع تلمك الأدرات من مظان عسيرة، تنطلب جهداً كبيراً ؛ لأن أغلبها ما تزال مكتوبة باللغات الأررية وبخاصة الألمانية، وبرغم الجهد الذي يبذله عدد قليل من الباحثين لنقل هذه الأفكار والتصورات والمفاهيم والأدرات النصية إلى اللغة العربية، فما يزال أمامهم الكثير لإنجازه هذا مسن جهة ... ومن جهة أخرى ما تزال البحوث النظيفية التي تحاول الإفادة من علم النص بوجه عاص قليلة مشتنة تتأرجح بين السطحية والعمق . وقد سحول في عدد مسن الجامعات بعض موضوعات في البحث النصي سواء للماجستير أم الدكتوراة .

وقد فرغ بعض الباحثين من رسائلهم ووفقوا إلى نشرها، ويلاحظ عليها بوجه عام عسلم المواتمة بين التصورات الأصلية والتصورات التي تشكلت لديهم من خلال قراءاقم، ومن تم جاءت في دراساقم مغالطات وأشكال مختلفة من سوء الفهم، ولكن يهون الأمر أن هناك بعض الباحثين الذين يقومون ويصوبون ويجاولون أن يصلوا بالبحث في هذا المجال إلى درجة عالمية من الإتقان، وفي وأبي أنه من أكثر الدراسات توفيقاً في هذا المجال تلك المدراسة في قدمها د. سعد مصلوح على نص شاعر قديم (نحو أجرومية لمنص الشعري دراسة في قصيدة جاهلية)، فهي نموذج يجتذي، وكذلك دراسة الخطابي في لسائيات النص، وبعض محاولاتي المتواضعة في تطبيق بعض مفاهيم البحث وبخاصة الإحالة والتكرير والقصد والتماسك أو الربط النحوي والتماسك أو الترابط الدلائي (أو كما يحلو لبعض الباحثين السخدام مصطلحات القدماء ما يطلق عليهما السبك والحبك).

وقد ظهرت عدة كتيبات صغيرة نحمل "نحو النص" ، وهي مفيدة وإن دارت جميعها في فلسك واحد مكرر، وغلب عليها النقل دون الإبداع والإضافة، ذلك لألها لم تحاول البناء على ما سبق تقديمه بإضافة جديد إليه، بل أرادت أن تكون أعلى منه وأعلم ، فتناولته بالنقد الحق في القليل وغير المحق؛ لعدم تفهم الأصول التي اعتمدت عليها في الدرس اللغري النصي

سكنة الاداب

۱۲ میدان الأوبرا – القامرة مالف ۱۲۹ (۲۰۲) – مالف adabook@hotmail.com

W

على اية حال أسعدي أن يتاح في الاطلاع على بحث أحد الشباب، وهو الدكتور أشرف عبد البديع الذي يمتلك كثيرا من أدوات البحث النعبي، ذلك البحث الذي تناول فيه قضية صعبة، وهي وجوه الإعجاز القرآني ، قضية تناولها القدماء والمحدثون على حد سواء، وأفرز هذا الاهتمام عدداً من الدراسات المحوية التي تشغل مساحة لا بأس بها في مكتبتنا العربية ، ولكنه أراد أن يخوض التجربة بمنظور مختلف ب ولكنه واضح بوهو محاولة فراءة هولاء الباحثين في ضوء مقولات علماء النص، وتحدد ذلك في رؤية مبدئية، وهي أن تصورات التي تناولت قضية الإعجاز القرآني تحتاج إلى قراءات جليدة وواعية بغية الوصول إلى تصورات وأفكار واضحة ومحددة حول رؤيتهم لتحليل النص القرآني وكيفية تسخير تلك المكونات التي مزجت بين عناصر لغوية وعناصر نقدية وأديبة، وهزية كل وجه من تلك المكونات التي مزجت بين عناصر لغوية وعناصر نقدية وأديبة، وهزية كل وجه من تلك الأوجه .

حساول الباحث النفاط بعض جوانب من أحد فروع البحث النصي، وهو "نحو النص"
مسن كتب إعجاز القرآن الكريم ، وذلك من خلال فصول بحثه الأربعة، فكان الأول حول
اتجاهسات البحسث النصي في التراث، والثاني حول معايير النص عند الباحثين في الإعجاز
القرآني، والثالث حول المفاهيم والتصورات الأساسية المكونة للإعجاز القرآني وعلاقتها يستفو النص"، والأخير ملاحظات حول بعض المعايير النص عند الباحثين في الإعجاز القرآني.

وقد وفق الباحث في مزج الدرس اللغوي والبلاغي في التراث العربي بالدرس اللغوي النصى المعاصر، درن أن يلجأ إلى تي أعناق النصوص واستخراج ما لم تقله ، فكانت المقابلة بين التصورات المختلفة قديمها وحديثها وسبلة معقولة للوصول إلى استنتاجات سليمة حول مفاهيم في جوهر الدرس النصي، مثل الائتلاف والتلاؤم والربط والارتباط والمبنى الظاهرة، والبنى العميقة وغيرها .

وقد است في تكويسن رؤية واضحة على كتب النوات الأساسية في إعجاز القرآن وبخاصة أعمال الباقلاني والرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، وعلى الدراسات البلاغية

واللغويسة الحديثة في الإعجاز وكتب الدراسات النصية المترجمة والبحوث المؤلفة في الدرس النصبي وبخاصة "نحسو النص" وأهم الدراسات الأوربية في علم النص وبخاصة الألمانية، فاكتملت بذلك أدواته، وأعانته الرؤية الواضحة وعدم النسرع في إصدار الأحكام والروية في للعالجسة والحكمة في المقابلة، كل ذلك أدى به إلى أن يقدم بحناً طيباً، سوف يحتل مكانه وللاتق به في مكتبنا اللغوية النصية الحديثة ياذن الله تعالى ....

والله الموفق وعليه قصد السيل

أ. د . سعيد حسن بحيري
 أستاذ علوم اللغة
 بكلية الألسن ــ جامعة عين شمس

## يسم الله الرحن الرحيم

والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم اللدين .. أما بعد

فقد بدأ البحث في قضية الإعجاز القرآني منذ وقت مبكر جداً، وتشير الروايات إلى قصة الوليد بن المغيرة وقولته المشهورة، حينما سمع القرآن من النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ثم ما فتنت هذه الإشارات التي انطلقت من منظور لغوي صرف إلى البحث في مجالات عدة ومختلفة للبحث في الإعجاز القرآني، وبالتالي أسهم عدد كبير من الباحثين على مر العصور ومنذ نزول القرآن الكريم بدراسات تغوية وتقدية وكلامية . وقد اختلفت أهدافها ومناهجها تبعاً لاختلاف لهج كل منهم في الدرس والمعالجة ..

وعملي الرغم من أهمية هذه الدراسات ودورها البارز في الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني وتذليل كثير من صعوباته، وعلى الرغم - أيضاً - من كثرتما إلا أبي لم أسع من خلال التطبيق إلا للتركيز على عدد من الدراسات الأساسية في الإعجاز القرآني والمتعلقة بالجانب اللفوي والبلاغي التي أتبح لي الإطلاع عليها، وعلى أية حال فإنني أراها دراسات أساسية في

وعلى الرغم مما كتب حول قضية الإعجاز القرآبي، إلا أبي أرى نصوص هذه المؤلفات تحستاج إلى قراءات جديدة وواعية ؛ بغية الوصول إلى تصورات وافكار واضحة ومحددة حول رؤيستهم لتحلسيل السنص القرآني وكيفية تسخير تلك المكونات التي مزجت بين عناصر لغوية وعناصر نقدية وأدبية ومزية كل وجه دون الوجه الأخر .

لقد سعبت في هذا البحث إلى عقد صلة بين مقولات وآراء الباحثين في الإعجاز، وما عكسن أن تمثل عناصر/مفاهيم أساسية مكونة للإعجاز، وما جاء عند علماء النص، كلما كان ذلك مفيداً وموضحاً خوانب تلك الجزنية من البحث .

ويضم هذا البحث عدداً من الأفكار الأساسية، وزعت على عدد من الفصول وإطار عمام . يضم الإطار العام الموضوع وأسباب اختيار الموضوع وهدف هذا البحث والدراسات السابقة ومادة البحث الح

وفي عقب مناقشة المعيارين الأولين، تمت مناقشة قضايا نحو الجملة ونحو النص وما يشتركان فيه وما ينماز به كل منهما عن الآخو . أرجو أن تكون فصول البحث موفقة في مناقشة قضاياه التي ارتكز عليها . والله من وراء القصد ،

اشرف عبد البديع عبد الكريم

وجياء الفصل الأول: اتجاهات البحث النصي في التواث، محللاً - بإيجاز - هذه الاتجاهات على ما بما من قضايا نصية لها ما عليها في مجال اللسانيات النصية المعاصوة، وموضحاً المعايير الحاكمة والحابكة لكل تيار من النيارات التواثية، كل ذلك من خلال إحصاء دقيق ونسب واطحة.

إما الفصل التابي : معاير النص عند الباحثين في الإعجاز القرآبي، فقد تتبعت فيها العناصر الفاعلمة في السنص لدى الباحثين في الإعجاز القرآبي عن حددت مؤلفاهم في مادة الدراسة، وقد جاء في موضعين، الأول : معاير النص عند أصحاب الرسائل : الرمايي، الخطابي وعبد القاهر الجرجابي، مبيناً مسائل المطابقة والمخالفة ومدى إفادة كل منهم من الآخرين . بينما ركز الموضع الثاني على معايير النص عند أصحاب المؤلفات، مردفاً ذلك بيبان وجوه المطابقة والمخالفة، عالصين بعد ذلك إلى مدى الإسهام الفعلي لكل منهم على حدة ، ولم يفتني في هذا والمخالفة، عالصين بعد ذلك إلى مدى الإسهام الفعلي لكل منهم على حدة ، ولم يفتني في هذا الفصل أن أقدم تقويماً لسائباً للبحث في الإعجاز، كما ثم عقد مقارنة بين أصحاب البحث في الإعجاز وبين علماء النص .

في حسين جاء الفصل النالث : المفاهيم والتصورات الأسامية المكونة للإعجاز القرآني وعلاقتها بانحو النص"، إذ ناقشت فيه علداً من العناصر الأساسية التي تمثل سمة جوهرية عند كل منهم، ونمثل هذه العناصر قاسماً مشتركاً فيما بينهم، وحاولت تفكيك الشفرة اللغوية لتلك النصوص الواردة لديهم جيعاً، متبعاً هذه الأفكار لديهم منذ البداية ومبيناً التطور/التغير الذي حدث فيها، وعلاقة كل ذلك في تحليل النصوص لديهم، بما هو وارد في "نحو النص".

وناقش الفصل الرابع: ملاحظات حول بعض المعايير النصية عند الباحثين في الإعجاز. فقد جاء في عدد من المحاور كالانتلاف والتلازم أو ما اصطلح عليه بالحبك والارتباط والربط أو ما سمي بالسبك والاقتناص أو ما يطلق عليه بالتناصية والقصدية .... الح . هذه العناصر الحاكمة والجامعة لقضايا النص، بناء على تصور بوجراند/درصلر . وقد أبنًا عن رؤية الباحثين في الإعجاز القرآني من علال مناقشة قضايا الانتلاف والتلازم والربط والارتباط من خلال عدد من قضايا : السبديع والناسبة وقضايا أخرى لغوية بحتة ودووها في البني الظاهرة والبني الباطنة للنص . كما تحت قبل ذلك بقضل بيان مناقشة العلاقة بين "نحو النص" وعلم البلاغة والقضايا المجامعة بينهما،

## الإطهار العهام

## ١/٠ : الإطار العام :

#### : 3/4: 1/1

لا ريب أن مجي عنوان البحث على هذا النحو، إنما يراد به أن يستجلي أموراً، ينبغي أن وخذ بعين الاعتبار في صدر هذا البحث، تذكر منها :

أولاً: إن إقابة تصور بين الدرس النصي عند الباحثين في الإعجاز القرآني، لما يمكن أن يسمى بسلط النص عندهم، وبين ما يقلعه علماء النص، أمر لا يسلم في سهولة ويسر، ذلك أن البحث في الإعجاز القسرآني، إنما جاء لحاجة ملحة، وهدف محدد في تاريخ النفافة العوبية الإسلامية، وهو توجه أصيل في الزود عنها، ضد أولك القوم الذين وجهوا أقلامهم وكتاباهم ضد هذا المدين.

أما "نحسو السنص" فعلم نشأ حديثاً مستقياً إجراءاته من عدد من العلوم المختلفة، ومستقيلاً من كل ذلك في تقديم تفسير أرحب للنص من خلال ثلك المناهج، ومازالت اتجاهاته وتصوراته النهائية لم تستقر بعد فيما بين الباحثين في هذا الاتجاه، إذ نراهم - المختصين- مختلفين في المبادئ والأسس والأعداف والإجراءات للوصول إلى الغاية المنشودة، وربحا تختل رؤية بعض ألباحثين صدق تلك الرؤية من ؛ أن علم اللغة النصي لم يتضح بعد في تلك البينات التي نبت السبهان . ومازال أهله والمقتنمون بجدواه يبحثون له عن الدور في إعادة صياغة النظرة العربية المعاصرة في دراسة النص، وهنا مكمن الصعوبة بين علم لذيم رسا ورسخ، وآخر حديث ما يزال يتلمس طريقه إلى لقافتنا .

الله الله المعمل مصطلح " نحو النص" Textgrammatik بدلاً من مصطلح آخر النوع المعمد المعمد المعمد الله النصي على المعمد المعمد الله النصي المعمد الله النصي على المعمد المعمد الله النصي المعمد ا

<sup>(1)</sup> فولفجانج هانيه من وديتر فيهفيجر: مدخل إلى علم اللغة النصى ص ١٩٢، وقد صدر هذا الكتاب باللغة الأطائية،١٩٩، تونيجن، وينظر : د. سعيد بحيري : اتجاهات لغوية معاصرة ص ١٧٢، وسوف تعكس الدواسة هذه الرؤية في ثناياها .

البحيث كخطيوة مع الدراسات السابقة (ينظر: ١/١) فيما يمكن أن يمثل إطاراً عاماً لـ "نحو النص" العربي من خلال التراث .

ولن أتناول في هذا البحث قضايا الإعجاز الخالص في فإن لذلك دراساته والمحتصاصاته ، وما بنا أن نتسبع ذلسك، فمن شاء فليرجع ثمة، وإنما لركز فقط على ما يمكن اعتباره عناصر فاعلة في سبك النص وحبكه من منظورهم .

## ٣/١ : أسباب اختيار الموضوع :

1- على الرغم من الدراسات التي قامت حول بعض الاتجاهات التراثية (ينظر: ٦/١) لبان المعنى السرغم من الدراسات التي قامت حول بعض الإعجاز القرآني للم يتناوله أحد من المعند المع

٢- تــزايد الاهـــتمام في الآونة الأخيرة بــ "نحو النص" لفت نظري إلى أن أتناول هذه المادة تناولاً محتلفاً، يحاول نبيان مدى إسهام التواث العربي في هذا الجانب ممثلين في كتب "البحث في تناولاً محتلفاً، يحاول نبيان مدى إسهام التواث العربي في هذا الجانب ممثلين في كتب "البحث في الإعجاز القرآني" مع الأحد في الاعتبار الظروف التاريخية التي لها أثر في نشأة كل منهما .

٣- محاولة الربط بين ما قُدَم من خلال التوات \_ البحث في الإعجاز القرآني \_ وما يقدم في "خــو النص"؛ لتوضيح مدى إسهام الثقافة العربية في إقامة منهجية تنفق مع ذلك المسعى الملح لديهم في بيان أوجه الإعجاز القرآني .

عَمَّ لِلْمُ الْمُورِدُ وَ مَا قَدَمُ (يَنظُر: ١/١ مَنْ الْبَحَثُ) في إقَامَة تصورات واضحة وقوية لـ "تحو النص" العربي من خلال ما ورد هنا وهناك من مادة تواثية .

## ١/٤ : أهداف البحث

الله عاولة تقديم رؤية الباحثين في الإعجاز القرآني فيما يمكن أن يسمى "نحو النص" العربي النص من
 الم تحديد العناصر النصية الدليقة الأوجه الإعجاز القرآني فيما يتعلق بسبك وحبك النص من منظور عربي .

القواعد المختصة بالنص، ويتسق بمذا المبنى مع السنة العربية في صك المصطلحات مثل : نحو العربية، نحو اللغة العربية، قواعد العربية، النحو الأساسي، النحو الوظيفي وهلم جرا .

<u>ثالثًا :</u> إن استخدامنا لمصطلح "نحو النص" يعكس ضمناً ذلك القدر المشترك في معالجة قضايا السنص عسند الترالسين والمعاصرين على السواء، ومن هنا يقف هذا البحث بقدم في التراث، وبأخرى في المعاصرة في محاولة للربط بينهما.

رابعاً : إن اتخاذ العنوان على تلك الصيغة، يراد منه أن البحث في الإعجاز القرآني، إنما يقع على محورين، الأول : أققي، والمقصود به بيان مذهبهم النحوي ومنطلقاتم الفكرية فيما يتعلق بالكشف عن أوجه الإعجاز الثاني : رأسي، ونقصد به تلك التتابعات الواردة غذه المايير البلاغية والمستقدية، ومسن خلال هذين المحورين تتبدى قسمات معايير النص لديهم، ومن ثم قإن عملهم واقع — لا ريب — بين هذين التيارين، وعلى الرغم من أن المحورين قد يبدوان متناقضين، إلا أن كبهما يكمل الآخر، وهذا ما دعانا إلى أن نجعل العنوان على تلك الهيئة الواردة سلفاً .

#### ٢/١ : موضوع البحث :

تتمسئل مادة هذا البحث في كتب الإعجاز القرآن، حيث نستطيع من خلالها الكشف عن جوانب "غو النص"، مع الأخذ في الاعتبار الظرف التاريخي الذي أدى إلى نشأة البحث في الإعجاز القرآن، و"غو النص" مما ساعد على ظهور معايير نصية مختلفة عما هي عليه الآن، وربما تخلص الدراسة في أحد مطالبها (ينظر: ١/١ ؛ ) إلى أن يعاد توزيع المنظومة التحليلية لهذه المعايير مما يناسب الإطار العام عند أصحاب هذا الاتجاه.

وغمة عمد من الدراسات التي أقيمت حول بعض الاتجاهات التراثية، بيد أن تناولها للقضية، وإن جاء مركزاً بشكل عام، فإنه م عندي مريما كان يحتاج إلى تعميق النظر في كثير مسن جوانيه، وقد دفع هذا الأساس د. العبد أن يعاود النظر فيما قدم (ينظر: ١/٩)، ويأتي هذا

<sup>(\*)</sup> \_ نذكر استها عملى سبل المثال لا الحصو : أثر القرآن في تطور النقدي الأدبي د. محمد وغلول سلام، الإعجماز في دراسات السابقين عبد الكريم الخطيب. الإعجاز البلاغي د. محمد محمد أبو موسى. فكرة إعجاز البلاغي د. محمد محمد أبو موسى. فكرة إعجاز التعجماز في دراسات السابقين عبد الخيار د. عبد الفتاح لاشين ، الخيار في آثار القاضي عبد الجيار د. عبد الفتاح لاشين ، الخيار المحمدي، بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجيار د. عبد الفتاح لاشين ، الخيار المحمدين المحمد ا

٥ ــ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (..... ٧١هـــ):

\_ الرسالة الشافية، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، دار المعارف، (د.ت) ، تحقيق: محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام .

\_ دلالسل الإعجاز في علم المعاني، صححه وعلق على حواشيه الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، ﴿ ١، ٩ ، ١٤ هـ ــ ١٩٨٨م .

\_ أسرار البلاغة في علم البيان، صححه وعلق على حواشهه السيد محمد رشيد رضا ، مكتبة وبطيعة محمد علي صبيح واولاده ، ط ٢ ، ١٣٧٩هــــ ١٩٥٩م ،

٦ فخر الدين الرازي محمد بن عمر (المتوفي ٢٠٦هــ) :

غايسة الإنجساز في درايسة الإعجاز ، تحقيق أحمد حجازي السقا، المكتب الثقافي ، مصر، ط ١٠

٧ ـ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم خلف الأنصاري الزملكاني (المتوفى العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ. ، ١٩٨٩م .

٨ \_ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى ٩١١هـــ):

\* تناسق الدرر في تناسب السور، دراسة وتحقيق عبد القادر احمد عطا ، دار الكتب العملية ، يبروت الطبعة الأولى، ١٩٨٦.

" معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق : على محمد البجاري، القسم الأول، دار الفكر العربي

وفي هذا السياق لابد من التنويه بعدد من الملاحظات التي يمكن أن تذكر منها : الأولى : أن كتاب "الإتقان في علوم القرآن" على الرغم من أن السيوطي خصص جانباً كبيراً منه لدراسة جوانب الإعجاز، بيد أنَّ المطالعة الأولية تشير إلى أنه استعرض آراء السابقين على اخستلافها ، وبسناء علسيه ، فإن كل المعايير الواردة عنده ليس فيها جديد إفادة، وبالتالي فهي موجودة في المعترك ، ومن ثم تم استبعاده، بناء على هذا الأساس .

٣ يبان رؤية الباحثين في الإعجاز القرآني ومقارنتها بما قدمته التيارات التواثية الأخرى ـــ من ومعرفة الإسهام الحقيقي لكل تيار على حدة .

 غيان الفروق الدقيقة حول تصور/رؤية الباحثين في الإعجاز الفرآني لسـ"نحو الجملة" و "نحو النص" وأن الأمر تطور/تغير شيئاً فشيئاً ، وبلغ مبلغه، وأن البداية ليست كما كانت النهاية .

٥ - الإسمام الفعملي مع تما يقدم (ينظر: ١/١ من البحث) في تكوين نظرية لـ غو النص

## ١/٥ : مادة البحث ١٠

١- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (٢٩٦هـــ ٣٨٦هـ):

النكست في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف، (د.ت)، تحقيق : محمد خلف الله أحمد، محمد زغلول سلام .

## ٧ - أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي (٩ ٣٩هـ ـ ٣٨٨هـ):

ــ بــيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف (د.ت) تحقيق : محمد خلف الله أحد، محمد زغلول سلام .

#### ٣ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفي ٣ ، ١ هــ) :

إعجاز القرآن، شوح وتعليق د.محمد عيد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1،1،1هـ

#### ١٤ القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأصد أبادي (المتوفى ١٥ ١٤هـ):

المفيني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء السادس عشر : إعجاز القرآن، قوم نصه أمين الخولي، وزارة النقافة والإرشاد القومي، طاء ١٩٦٠م.

<sup>(\*)</sup> رئبت هذه الدراسات تبعاً لتاريخ وفاة المولفين.

التانية : غية بعض المؤلفات التي تناولت فكرة "الإعجاز القرآني" أو مسته مساً حثيثاً، مثل : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، للقاضي عبد العزيز الجرجاني (ت ٣٦٦هـ) . الصناعتين لأبي هـــــلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، والموازنة للآمدي (ت ٣٧٠هـ)، والبيان والتبيين للجاحظ (ت ٣٥٥هـ)، القصل في المثل والأهواء والنحل لابن حزم (ت ٤٥٦هـ)، غير أن هذا لا يعفينا من الاستعانة ببعضها في ثنايا البحث .

النائسة : لابد من النويه أن غة دراسات ظهرت حول "الإعجاز القرآني" في العصر الحديث، غير ألها هيعاً بداية من مصطفى صادق الرافعي " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" وانتهاء بالمشيخ المشعراوي (معجزة القرآن) والدكتور زغلول النجار "الإعجاز العلمي للقرآن الكريم" الخ ، مما يتسناول جوانب مهمة تتعلق بالأمور الحيائية وكشف دلائلها وتأثيرها في تقوس الناس، ومن غم ركزت هذه الدراسات جهودها حول هذا الجانب، وبالتالي اختفت هذه العناصر التي يمكن ان تحسيل تواصلاً بين السابقين واللاحقين في هذا الجال، غير أنه أخذ قالباً جديداً متمايزاً عما قبله، وبناء على هذا تم استبعاد مثل هذا الصنف من المؤلفات .

الرابعة : يلاحظ أن مؤلفات الرماي والخطاي والباقلاني وعبد الجبار وعبد القاهر، قد نالت عناية خاصة من قبل الباحثين في الإعجاز والبلاغة بصفة خاصة، وتداعت على مؤلفاقم أقلام الباحثين بيسيد أن الرازي في "بيجازه"، والزملكاني في "مجيده"، والسبوطي في "معتركه" كان الأمر فيما يتعلق بمم معكوساً، على الرغم من تلك الإضافات التي أسهموا بما في هذا المجال (ينظر: ٣/٣ ٨٠٤ مسن البحسث)، وإذا كان السبوطي يعد حصيلة الجهود السابقة عليه ، فيما أرى، وكما تبين التحليلات في طوايا البحث ، غير أن المختصين في هذا المجال لم يسكنوه مسكنه اللائق به.

وتبدو هذه رؤية أولية (مسبقة) في أنه ما هو إلا حصيلة أفكار وتصورات صابقة عليه، غسير أن ثنايا التحليل والعرض تكشف عن تصورات أخرى متمايزة عن أقرانه في هذا المجال . الأمسر السدي تبدى في النهاية إلى خلق/ استنباط عناصر أكثر، ثما عليه عند الإمام عبد القاهر (عناصر البديع غوذجاً) .

من هذا المنطلق عطا بالبحث في الإعجاز عطى حديثة، وأقر عناصر وتصورات وأفكار اكبر رحابة، يمكن من خلافا كشف جوانب(مناطق) بكو في القرآن الكريم . ومن خلال عرض نصوصه ينضح جهده الذي لا ريب فيه .

وإذا كان "نحو النص" لا يزال تُضاف إليه عناصر جديدة، تطوّر من أفكاره وتصوراته الأخسيرة التي لم تستقر بعد، فإن إضافة روافد جديدة في البحث في الإعجاز أمر مطلوب، بل ملح خاصة إذا كانت لتبيان جوانب بكر في الإعجاز القرآني وكشف لأسواره اللغوية بشكل عام .

## ٦/١ : الدراسات السابقة : ٦/١

الله المحمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الحطاب، المركز الثقافي العربي،
 ط١، ١٩٩١م.

جاءت هذه الدراسة مشتملة على جانبين، الأول: الاقتراحات العوبية، الثاني : المساهمات العربية، وما يعنبنا في هذا السياق الجالب الثاني، وقد جاء عمله على ثلاثة مستويات تراثية: المستوى البلاغي، ومستوى النقد الأدبي، والمستوى النفسيري والباحثون في علوم القرآن.

وتؤذن هذه المستويات أنه اختار عناصر تراثية منباينة، حاول أن يقدم معاييرها النصية. وإذا كانت التيارات بلغت (٦) ستة تيارات (ينظر: ١:٥/٣) تتضمن معايير نصية، فإن ما عرض له الأستاذ خطابي (٤) أربعة تمثل ٢٠,٧ ٥%، وبالتالي بقى تياران : الباحثون في الإعجاز القرآني، اللغويون، يمثلان ٣٣,٣ %.

غير أن ثمة ملاحظة (1) على تناول الأستاذ خطابي ألها جاءت تمثل رؤية عامة، يمكن أن تطور وتعمق بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة من تلك الملاحظات العامة، والتي لا يمكن تجاهلها أو الغض منها .

<sup>(\*)</sup> وتبت هذه الدراسات تيماً لتاريخ نشرها.

<sup>(1)</sup> تتسمى هذه الرؤية مع النتائج التي انتهى إليها د. العبد من أن رؤية محمد خطابي تحاج إلى توسيع وتعميق فيما قدمه مد مثلاً مسجلال المسيوطي، ينظر د. محمد العبد : حبك النص...ص ٥٠٠٪.

وربحـــا تكون هذه الرؤية هي التي دفعت الدكتور محمد العبد من إجراء بحثه حيث النص : منظورات من النواث العربي، محاصة وأن مادة د العبد - النقد الأدبي، وهي مادة محددة عدلم و صحه الأركان عبد الاستاد حطاني. وتكاد النصوص المعلمدة عبد كليهما تعطي تصور أ

وريما يكون هذا التصور العام عند الأستاذ خطابي هو الذي أعطى الطباعاً بأن هذه المدونات القدية، يمكن أنْ تحلل بشكل أكثر عمقاً ، يؤدي إلى نتائج أكثر دقة، وإذا كانت هذه الرؤية صحائبة، وما أخالها إلا كذلك، فإن هذه الديارات التي أوردها الأمساذ خطابي، تحتاج إلى إعادة السنظر عيث يقضي إلى تتالج مختمة يقيد منها الدرس المسابئ النصي العاصر ويثبت قدامه في

٢ ــ د. جميل عبد الحيد الدبع بين اسلاعة العرسة والنسابات النصيم، ذكتوراه مشورة ، الهبئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨ م .

عبسرص بعدد من لقصايا في إطار اخطة الموضوعة بدر سنه، فتناول " ببديع" كمصطبح وموقعه بسين المصطنحات، وهواسة البلاغيين لهذا الجالب . أما الباب الثاني، فينطلق من معاجمة عدد من القصاية للعاصرة، وتنحصر بشكل أساسي في كيفيه انتعامل مع "البديع" من منظور لساني/نصي. وفي هـــذا الإطـــار وجـــه الباحـــث عنايـــته إلى التركير على معيارين من المعايير الـصية عند بوجسراند درسسلو، وهما العياران المرتبطان بانص ، أقصد انظر إلى "البديع" من جهة السبك

٣\_ د صبيحي إبراهيم الفقي عنم اللغه النصي بين لنظرية و لتطبيق، حرءان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، ٢٠٠٠ م .

جساء التناول لعدد من عناصر التماسك لمصي كالضمالر والتوابع والتكرار والناسبة والحَذَف، مشيراً إلى ألها ـــ العناصر ــ موجودة في التراث، مازجاً في مناقشته بين ما هو تراثي، ومسا هو لسابئ معاصر، ومن هنا فإها تقف بقدم في التراث وبأخرى في الدوس اللسابئ النصي. ومن ثم يصل إلى أن النعاجه عبد كبيهما مئذ خله، ويبقى التعاير في عباد المعايير وفي الكيفية التي تستمركز حول معالجة هذه الصاصر، فإذا كانوا يتناولون التكوار ــــ مثلاً بـــ بتعريفه وأغواضه

وب شواهده، ومن هما لم يدرس في صوء "محو مض"، ومرد دلك ك دراساكم، إعا اقتصرت عسى لجانب لجمالي و بالاغي "حشب تصوره ، وحاول أن يختبر فاعلية هذه المعايير على تنك العناصر التي تعرض لها، مطبقاً إياها على النص القرآني/السور المكية

٤ عمد العبد ، حبث النص من منظورات التراث العرى

## وقاد نشو هذا البحث مرتين :

لارلي بعوان مبادئ تحليل النص عادج من الأدب نعباسي، دار تكتاب الجامعي. ١٤٢١ هـ - ١٠٠٠م وقد اشتمن عنى هما البحث، يصاف إليه عادج تطبيقية من الشعر العباسي. كما يشير إلى ذلك الجرء الآخر من العوان .

لتاسية تشر بعوان : حيك النص منظورات من التراث العربي - مجلة الدراسات النعوية (٢٠٠٠) الجيد ٣. ٣٤، الرياض ٢٧٤ هــــ ٢٠٠١م.

وحساول أن يقسلم رؤية أرسع وأش مما قدمها عطابي مستدركاً عدداً من العناصر لاساسية "" حول اخبث ومعايره الأساسية، ثم عرض بلحيك من منظور التراث العربي؛ أخداً في الاعتبار العروق السياقية وعدداً من الاعتبارات المائرة .

ومن ثم استخلص البادئ الأساسية للحبك (في القد الأدبي) مسجلاً الميرات من ناحية، و هستات منس باحية أخرى، وقد أدى به التحبل و لمناقشة إلى أن عناصر الحيث موجودة في الرات، وأهم كانو مدركين لدلك إدراكاً دماً وعلى وعي لا مناص من الاعتراف به

<sup>(1)</sup> د صبحي پراهيم الفقي علم سغة سفني بين لنظريه و عطين ۲ ۱۷

<sup>(\*)</sup> تنواه إلى أننا سوف تحمد على هذه الطبعة في هذا البحث ، تاركين الأخرى 2 يعسول د العبد بعد مداقشه مظاهر اعتاسب بين النصوص من محلال التناسي الدروا في نداسب بسور م من أحن ديب لا برى وجهاً لاقتصار محمد خطابي عنى ثلاثة من بعلاقات ابدلانيه في عمل يسبوطي بري في ديب حيدوب بحهيد بسروطي الجهياء في تحين بنص نفر في من منظور البناسية من برحية ومن باحية خرى اقتل كثير من با يصور حقيقة ثراء العلاقات بين طائمه من الصوعى يجمعها لص ٢٠٥ كبر واحد ص ٢٠٥ وب حول هده الرزية في قابل من البحث ولفة متانية

## اتجاهات البحث النصي في التراث

ريران ت

بدأ الاستغال بالإعجار اللغوي للقرآن الكريم صدّ وقت مبكو، وبشكل لافت للنظر، وتجديد تسبك القصة التي أوردقه لنا كتب السيرة حول موقف الوليد بن المغيرة، حيما مع عن لا لمرة، وعاد ليصف لقريش رأيه فمه دكره الرسول, صبى الله عليه رسلم)، وتذكر لنا الروايات وصفاً دقيقاً لصبع الكفار حول تصنت كل من . أبي جهل وأبي مفيان، والأحسس بسن شسريف مستفرداً؛ لسماع القرآن، وعودة كل صهم إلى بينه على ألا يعود أحلهم مرة حوى المرب ومعيور على الملاحظات نفرديه بني لم برق الى حد البحث، وهكذا الى حين المرب على (كرم الله وحهه) وبن معوية روضي الله عنه باحد شكلاً مغاير ، ثم الم المنات مسرحلة ثالثة مع الفترة الأخيرة منذ أواخر الدولة الأموية، وبالتحليد في أيام الحيفه المسروان بس محمد "أخر خلفاء بني أمية، ويشير الأستاذ نفيم الحمصي إشارة صريخة إلى أن المسروان بس محمد "أخر خلفاء بني أمية، ويشير الأستاذ نفيم الحمصي إشارة صريخة إلى أن المسروان بن محمد كان يرى رأي مؤدبه الجعد بن درهم، وكان يصرح بحنق القرآن، وأنه ليس معجد من في دمشق عاصمة الأمويين، وكان الخليفة فيما يظهر يوى رأيه، أو يسكت عليه، حتى المبه بعصهم بحروان الجعدي").

وجاءت الدولة العبسية، واقسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخلت أمم من غير العرب في ديس الله، لهسا ثقافسها وعداته وأعاطها لمائرة عن عظ اخياة التي عناد عليها لعرب في منفساتهم وطريقة إدارة الحوار، ومن ثم واحد العرب بوعاً جديداً من أعاط بتفكير كان به الأثو لاكسير في دلسك الصسراع الذي دارت رحاه في الدولة الإسلامية، وكان غة بوع من الناس منحص، يظهرون الإسلام ويعملون بغيره، وهذا هو الحث لحقيقي الذي فجر لطاقات، وضحد منسم بعلماء المسلمان أن يباروا لمدفاع عن بقرآن صد من أراد به سوءاً، حتى أونتك الدين عسو في قصية الإعجار الفرآني لم يسلم بعظهم من القد، ودلك أهم بسبوا الإعجاز إلى عسرفة على أن باتوا عليه، وأن مود دلك بيس إلى ما فيه من الثلاف

<sup>(1)</sup> ينظر حول تفصيل القول في ذلك د محمود السياد شيخون الإعجار في نظم القوآن ص ١٠٠٩ (1) ينظر حول تفصيل القول في ذلك د محمود السياد شيخون الإعجار في نظم الحمصي الكرة وعجاز القرآن ص ٣٧ .

علوم القرآن ، وهي تتمركز بشكل مباشر حول قصايا يمكن أن تمثل بداية فعية لـــ أنحو التص المسري، وقصايا مثل التكرار والتصام والربط بأشكاله المحتلفة، تمثل صلب البحث في هذه المؤلفسات، باعتبارها ظواهر أماسية لتضافر عناصرها في تماسك بنية المص، وهي قضايا أساسية بالنصبة لمباتحو المص "

## ٢/٠/٢: اتجاه البحث في التفسير/التفسيري :

تشكنت الملامح الأساسية لهذا الاتجاه بالنسبة لتحليل النص القرآن في وقت مبكر "
وقد أتاحست لهم طبيعة عملهم أن يقدموا تقسيرات ملحوظة إلى جانب القولات النظرية في مواضع من تفسيراتم للنص القرآني، وبروز دورها في تحقيق الترابط بين أحراء اسمى القرآني، وإمكان دراستها في سياقات متباية، وفي أبنية مجنعة في إطار القرآن وحده، دون توسع في معاجمة الربط في مصوص أخرى" (1)

وقد تضمن الاتجاه التفسيري العام عدداً من الاتجاهات التي تقع داخل دائرته عا شكل مسها اتجاهات نفسيرية متبايد، فئمة تفسير بالمأثور وثال بالرأي المحبود وثالث بالرأي عهوم وواصح أن هسله التعاسير على الرغم من التباين قيما بينها حقريب من قريب، وأن هده التفريعات، إغا هي في عاقبة الأمر وخاتمته، تصب في رؤى محتملة، تعمل جميعها على إثراء المس القرآني من جهات عدة، وحاصل القول إغا تعتملا زوايا متباينة منها : الاتجاه الذي يوكز جاهداً على القصد على القصد على القصد على القصد من قرآني، كتفسير الل كثير، ومنها ما يعتمد دخاب البلاعي والمحوي كتفسير الكشساف للرمخشوي، أما تفسير القرطي والطبري، إغا يوصحان جوانب لغوية وقراءات الكشساف للرمخشوي، أما تفسير القرطي والطبري، إغا يوصحان جوانب لغوية وقراءات كرآنية، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى، وإذا كانت هذه التنوعات التعسيرية لا تخرج على كوف اجمة واحدة، قدلك لقاء اتجاه إيدولوجي آخر، اعي به تفسير الإسماعيدة، إذ يقوم على دعامات أخرى مفايرة لمطلقات الاتجاه الأول.

وستسير إلى أن ثمة اتجاهاً آخر، يمكن أن يضاف من خلال تصورين/موقعين ، الأول يقسع ضمس حوزة الاتجاه التفسيري ، من خلال الانجاه العسام في هذه المؤلفات . التاني - أنه يمثل بداية فحسلية للبحث في الإعجساز الفسرآني، ويمشسل هسلدا الاتجاه كسل من الفسسراء

رت ٢٠١٧هـ) معاني القرآن . أبي عبيدة (ت٢٠١هـ) • مجاز القرآن . الزجاج (ت ٢١٠هـ) . محان القرآن النصوب للزجاج، ومعاني القرآن وإعرابه ، النحاس (ت ٣٣٨هـ) . محمد) إعراب القرآن، على صبيل المثال لا الحصر ،

وتشكّل هذه المؤلفات جوهر البحث في هذا الاتجاه، واعتماداً على هذا اللهج تحددت السحات والمبادئ الأساسية له في إطارها العام، ولا أن استظهار هذه الدراسات يبن بوصوح الراس خصه حكن در سة عبى حدة، وفي بصوري أن هد الاعاه عبل عودجاً مهماً لبحث في الإعجاز بعنوي للقرآن، بشكل صمي، إذ لم تشر هذه المؤلفات إلى أعا أقيمت في الأصل لهذا الإعجاز بعنوي للقرآن، بشكل صمي، إذ لم تشر هذه المؤلفات إلى أعا أقيمت في الأصل لهذا المبدف ومن ثم تحتاج إلى دراسة موسعة في ظل الاتحاه النصي؛ لمفارنة المصوص واستخلاص السالح الستي عكس أنا يغيد منها علم النعة الحديث، فيما يشبه النواصل البحثي بين القديم واخديث

## ٢ . ٥ . تعاه البحث النغوي :

جاء عمل هذا الأنجاه في صورة تقديم تعسير/شرح لعدد من القصائد لعبول الشعر العربي القسديم؛ كلك التي قدمها الربخشوي(ت٣٨ههـ) وابن كيسال (ت٢٩٩هـ) للامية العرب السسموى، وشرح معلقة طرقة برواية أي بكر أخذ بن محمد الفصل بن الجراح لابن الأباري، وشرح قصيدة "بانت سعاد" لابن هشام الألصاري (ت ٧٦١هـ)، وشرح معلقة امرى القيس لابسر كيسال، وشرح معلقة عشرة برواية أبي بكُو أحمد بن محمد الفصل الجراح لابن الأباري، وشرح ديوال (هر بن أبي سلمى للإمام أبي العباس تعبب (ت ٢٩١هـ)

وتعسم هده شروح هيعها على نقدم تحليل. ما بالاعتماد على تقدم تعسير لمعني وتعسم لمعني كلمات المعجمة. أو التركير على الناحية الإعرابية، ولما لا شك ليه د هذا نصف من تقسير حصب، يعطي مبادى أولية، ويتبين هذا بشكل أكثر بروراً في تقديم مصبح بكلمات، وما يقوم بنه الإعسراب من إيضاح لجانب من جوانب العلاقات التركيبية، وإن كان هذا لا يرقى ألى ما بطمح إليه في هذا البحث

د. معيد حسن يحبري عن أشكال الربط في القرآب الكريم ص ٨٠.

## ٧\_ قاسك القصول:

استمرار عرض العصل السابق في اللاحق
 ان تكون العصول منصلة العبارة والغرض
 إن تكون العصول منصلة العبارة دون الغرض
 إن تكون العصول منصلة العرض دون العيارة

#### س\_ الملاقات بن القصول :

أ\_\_ الاسقال من الجرء إلى الكل أو العكس .
 ب\_\_ أن يكون رأس الفصل دالاً على بقية الفصل (محيث لكون)

الأيبات التي تليه تنمية له ..) حــ أن يكون آخر العصل (القصيدة) استدلالاً على ما تقدم منه

## ٢ ١ ٢ معابير النص في الاتحاه البلاعي

١ ــ المستوى المعجمي :

أ ... المطابقة ب ... التكرير رد العجز عنى الصابر ... البناء ...

الدسيه

٧\_ المستوى الدلالي :

\_ مبدأ الإشراك \* معنى الجمع ، الشريك والنظير \* التضام العقلي \* الجامع العقلي \* الجامع العقلي \* الجامع العقلي \* الجامع الوهمي \* التعثيل \* التأكيد، الإيصاح، نقصان المعي \* صيغة الخصاب

٣\_ المستوى التداولي :

۲ ۱ ۲ معايير المص في اتجاهي الباحثين في عنوم الفرآن والمسرين ۱ ــ المستوى التحوي: ١ ــ العطف ب ــ الإحالة ج ــ الإشارة

#### ١/١ ٦ اتجاه البحث في الإعجار القرآبي

الشغل الباحثون في إعجار القرآن الكريم بقضايا مختلفة شكنت جيمها أساساً للبحث فسيه، وإن نسال الإعجساز اللغوي والبلاغي حظاً موقوراً من الباحثين باعتباره مناط الإعجار لخسيقي، حسب وأي جمهور الباحثين فيه، وبالتالي جاءت المؤنفات في هذا الجانب كاشفة عما يمكن أن يمثل سبكاً وحبكاً للنص القرآبي من جهة، وتضافر عناصره من جهة أخرى

جاء كتاب "إعجار القرآن" لمباقلاني يمثل نفطه تحول فاصلة في تاريح المبحث في هذا الاتجاه، كما أن كتاب "معتوك الأقران"، يحتاج إلى من يكشف عنه اللثام، وأن يسكن مسكنه منس المدراسات العربية التراثية التي يمكن أن يقيد منها المدرس المصي، فيما يعرف بالتواصل المحني الذي ربما يعكسه هذا المبحث، أو يعكس جوانب منه، وسوف يركز هذا المبحث على المعايير الأساسية التي ركز عليها أصحاب هذا الإتجاه، وإن ك لا تغفل العناصر العامة الأساسية لذى أصحاب الانجاهات المعية من خلال التراث

وإذا كانت تلك الاتجاهات متفاوتة في كيفية التركيز على تلك العناصر بما يشكّل منها اسمة فارقة، فإننا تعرض موجراً للعناصر الأساسية عند أصحاب كل اتجاه في المطلب التالي :

١/٢ : معايير النص في الاتجاهات التراثية ٠

## ١/١/٢: معايير النص في الاتجاه النقدي 🖰

#### ١ ــ غاسك المفاصل

أ أن يكون متماسك السبح ب \_ أن يكون غط النظم مناسباً للغرض

ج ــ تقديم المهم فالأهم .

د ... أن تكون بين أبسياته علاقية التصاء كالسببية والخاكاة والتفسير . الح .

<sup>(\*)</sup> استخلصنا مهايير النصية لكل من الإتجاه النقدي والبلاغي وأصحاب، علوم القرآن والمسرين من خلال ما ترجل إليه الأستاذ عمد خطاي في السانيات النص من ٢٠٥

و 22 هـ در المنسل فلسري 15.2 المسي الاتالي 15.3 المدوي الدائي 15.4 المدوي الدائي 15.4 المدوي الدائي 15.5 المدوي 15.5 المدوي الدائي 15.5 المدوي 15.5 المدوي الدائي 15.5 المدوي 15.5 المد

طحوظات (١)

تتفق هذه الانجاهات في معاهر أنصية عند أربعة منهم، خلافاً الأصحاب الانجاه المغوي

٢ فسيجي صس معخط أن هذه المايير على الرغم من المطابقة العامة في العدد، إلا الجم
 عضلتون في التعاصيل وتناول أنواعها.

تتسبع أن المساير العامدة عند أصحاب الإعجاز القرآني واحدة، إلا الد البحث في
 تفاصينه، وي يكشف عن معاير أسامية ودقيقة .

بنفق اتجاه البحث في إعجاز القرآن وعنومه والمفسوس فيما ينهم في المعايير العامة بل
 حد ما، ويقى النماير في التعاصيل والتناول

٢- المستوى الدلالي:
 أ - موضوع الخطاب
 ج - توتيب الخطاب
 د - العلاق ال والتعسير الإحسان
 والتعصيل: العموم الخصوص

## ١ ٢ ٤ معايير المص في الانجاه اللغوي:

١ المستوى المعجمي : تصدير الكلمات ــ التكرار، الإعراب
 ١ المستوى المحوي ، العطف، الإشارة

عسير أن اللاقت للبظر في هذه الاتجاهات المنتبعة، أما ليست واحدة، ومن ثم برى تداخلاً من جهة. ومعارقات من جهة ثانية مع اتجاهات أخرى

## ٥/١/٧ : معايير المن عبد الباحثين في إعجاز القرآن

يمكن تلخيص العناصر الأساسية هنا، يناء على ما ورد عند السيوطي في "المعترك" الجرء الأول، تمثلها في الأشكال العامة التاليه

ا ـــ المستوى المعجمين العموم / الحصوص - السبكرار، الإجسال الإجسال

٧- المستوى البحوي الحر والإنشاء - التأليف والانتلاف - الإيهام
 ٣- المستوى المدلالي نعمدن، السرحاء، المستويف، الحصر و لاحتصاص.
 افتتاح السور، الماسية، تقديم الألفاظ، الناسخ والمسوخ

ولائنك أن مثل هذه المعايير معايير عامة لذى أصحاب هذا الانجاه، وستكشف الماقشة عسس تقديم معايير أخرى لذى أصحاب هذا الانجاه كل على حدة ؛ لاستخلاص المعايير الدقيقة ولحسا كان هذا الانجاه لم يتعرض له أحد من الباحثين، ومن هنا برنا سقصر هذا البحث عليه. ويبين المحطط التالي توضيحاً لتلك المعايير الواردة عالياً

- يتسق الاتجاه اللغوي مع الاتجاه الوارد في رقم(٤) في المعيار المعجمي والمحوي بشكر
   عام، ويبقى الاختلاف قائماً من حيث عدم ورود المعيار الدلائي
- إلى يفارق الانجاه البلاغي الانجاهات الأحرى، من حيث إن معايرة مغايرة في المسمى، و.ن
   كان يتفق مع بعصها في ثناية التفاصيل للعناصر الأساسية
- ٧ يشير المخطط إلى أن المعايير الجوهرية، تنبئق منها معايير في تقسيمات داوية عنى قدر
   من الأهمية في التحليل النصي
- تسبين مس الرسم، أن المعيار الدلائي يمثل أعلى قيمة عند أصحاب الاتجاهات التراثيه فاطلبة، يليه المعيار المعجمي، وبالتالي فإهما أعلى معيارين عند أصحاب الانجاهات في الستواث، ويقودنا هذا المنحظ إلى ألهما فالا عناية خاصة، ومن ثم فإنه اتجاه جدير بالقود له هذا البحث، موضحين قصايا الإعجاز النفوي والعوائق بينها وبين "عو النص" المعاصر، في محاولة تأصيل له في التراث
- ١٠ نستظهر من الرسم أن معياري غاسك المفاصل، غاسك الفصول عند أصحاب الانجاء النقدي، والمعيار التداولي عند أصحاب الانجاء البلاغي، والمعيار الدلائي والمعجمي عند أصحاب تياري علوم القرآن والمفسرين وردت متقاربة إلى حد ما .
- 11 جاء المعار الدلالي عند أصحاب الاتجاه البلاغي والمعار النحوي عند أصحاب الاعجاه
   اللغسوي متطابقين من حيث السبة، وهي أقل نسبة عند أصحاب الاعجاهات التراثية
   لمحددة
- ١٠ جاءت السبة متفاوتة بشكل كبير بين المهارين الواردين عند أصحاب الاتجاه النغوي
- ١٣\_ اشارت لسب المعاير النصية عبد أصحاب البحث في عنوم القرآن والمفسرين إلى أها متساوية من حيث العدد وتوعية المعاير
- ١٤ تستخلص من المخطط البياني أن نسبة المعيارين المعجمي والدلالي عند أصحاب الاتجاه البلاغي واحدة، في حين جاء المعيار التداولي، عمل معارقة بينه وبين هدين المعيارين

- ٥١ ثمنة مقارسة بسين العبار الدلائي عند أصحاب الاتجاه البلاغي والعبار العجمي عند اصحاب الاتحاه في عنوم القرآن والمفسرين، والمعار النحوي عند الباحثين في الإعجار، في أن كلاً من هذه المعايير جاءت أقل المعايير عند أصحاب الاتحاهات النصية والتراثيه في أن كلاً من هذه المعايير جاءت أقل المعايير عند أصحاب الاتحاهات النصية والتراثيه في أن كلاً من هذه المعايير عادم في الإتجاه البلاغي والنحوي عند أصحاب عنوم مدرية المحادث المحادث المحادث عنوم المحادث المحادث عنوم المحادث المحادث المحادث عنوم المحادث المحا
- ٣١٠ يشير الرسم إلى أن لميار المجمي في الاتجاه البلاغي والمحوي عبد أصحاب عبوم القير آن والمسرين وأصحاب البحث في الإعجار المرتبة الثانية عند أصحاب هذه الإتجاهات.
- 1٧ نقيد بلاحظات إن أن بيار بنفلي بقي هيهاماً منحوظاً من قبل البحثان، في محاولة بنكسي المحلف عن عناصر بنباق و بسخم بنص وكذلك بتبار التفسيري و وي أن هدين لكيارين على الرغم من تنك المحاولات في قلمت، بيد ألف لا توال تحتاج إلى من يعمق بنظر فيها، بتقديم طائفة من لمبادئ الأساسة للـ "نحو بنص" العربي من خلافها
- 1 ٨ تخليص فيما ورد سابقاً أن لبحث في "عجر لقرآن" لم يتعرض له أحد من البحثين، ومسن ثم فسإن هسفا التيار يحتاج إلى وثقة منا، تستوضح معالمه، وتدبي أركانه؛ دعماً للتواصل البحثي بين القلام واحديث

# ٢ ١ ٦ عدد المؤلفات في القرول الإسلامية اهتماماً بالإعجار لقرآبي

| الملاحظات      | 4-4-  | عدد نفردد ت | عووف |
|----------------|-------|-------------|------|
| t f            | 1 7   | <b>1</b>    |      |
| Į              | 1 4   |             |      |
| المعت العراسات | 11,1  | , ,         |      |
| ۷۹٫ در سه      | 1 7 7 | 1 1. 1      |      |
|                | 1,1   |             |      |
|                | Λ.4   | , ,         |      |

(\*) ثم تصلحيم هلدا الجلدول بناء على الدراسات التي ذكرها الأستاذ تعيم المعصي في كتابه" فكرة إعجاز

#### 33.5 T A 11 5 1.1 YO 18 T.A. 14 7 7 16 18 8

حدول رقم ٢ ، بيالات الإقتاب في الإعجار عراني عبر القرون الإسلامية

|                    | 14                                                                                                             | 7 16 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    | 12                                                                                                             | 14   |
|                    |                                                                                                                | 12   |
| _ 4 34             | 10                                                                                                             | 10   |
| الأغروب 1 ــــــــ | 8                                                                                                              | 100  |
| عدائرت 🧈 🔾 🛶       | 7. 14.                                                                                                         | 8    |
| الحبه ٥            | 6                                                                                                              | 6    |
| المجموع 79 موند    | 4 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                              | 4    |
|                    | 2                                                                                                              | 1 2  |
|                    |                                                                                                                | 0    |
|                    | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2                                                                                    | 1    |
|                    | سم بيشي رقم (3) ومثل الترضيات التي قامت على من العصور من المعاور من التي الذي الذي الذي التي من التي التي التي | G .  |
|                    | البعثة النبوية حتى الأن                                                                                        |      |

معوظت ر٢,

عش الرسم لدر سات حول الإعجاز الفراني في بواح محسفه

عرف الأول من لدر سات حول الإعجار الفراني و در سة واحده للفرف الثاني <sup>ا</sup>

ستاى نفرت الخامس و خامل و ترابع عشر من حيث عدد الدراسات في قامت حول ٧,\_\_

لإعجب ومثبت هده نفرون على معنال ها من حيث الدر سات عسر در ساب

لكل قرن .

سينوي الصولات الرابع والعاشو في عدد الدراسات التي قامت حول الإعجار. يسع در سات لكن منهما، وهد ب نقراب في عرقية الدلية بعد ما ورد في الرقيم،٣)

حياء القسول السنايع في الرقية الثابئة من حيث عناد المراسات و الأهنمام بقصايا الإعجال سيع دراسات

ستوت القرب الثالث والسادس والثالث عشر، خس دراسات لكن منهم، وهو عدد بجعمها في المرتبة الرابعة من حيث الترتيب بين القرول .

ستوى الفرداد لتاسع الذي عشر اثلاث دراسات، تجعلهما في الرتباء الدمسة أما القرال الحادي عشر، فمم بود له إلا دراستال، جعبته في المرتبة السادسة، في مقابل \_\_V

الصدرات السنائيُ أقل القروان، تمثلاً فيما ورد عند ابن المقفع، يمثلُ نسبة ٢٠،٣، تجعله في المرتبة الأخيرة

وتعكسس هساده الملاحظ تصوراً "خر، يمكن أن ترتب على أساسه القرول من حيث اهتمامها بالدراسات حول الإعجاز القرآني في الشكل التالي :

<sup>(1)</sup> تستقض هسقه النشسيجة بما توصل إليه عبد الكريم الخطيب من عبو القرابي الأوثير من الدواسات حول الإعجار القرآبي، كما تقالفه في تعويله على عدم وجود دراسات، إلى أبيه المسمعي، إعجار القرآن في دراسات السابقي ص ١٨٠، ولا يصبع المقام هنا النافشة آرائه التي تحتاج إلى قصل بيات.

|     | 1,4        | 0 |        | 7 |
|-----|------------|---|--------|---|
|     | Y, £       | 1 | 5      | ı |
|     | ٥,٦        | + | 1      | ı |
|     | 1 1        | V | ٧      | l |
|     | W.V        |   | ۸<br>و |   |
|     | 18,4       | ^ | 1.     |   |
| 1 1 | W V        | 7 | 11     |   |
|     | Ψ,ν<br>Υ,1 | Y | 11     |   |
|     | 11,7       | 1 | 14     |   |

حدول (٥) يوضح عدد الدراسات حول الإعجاز النغوي والبلاغي، بناء على ما أورده الأستاد تعيم احمصى

#### ملحوظات : (٤) :

- الإعجار القرآني .
- يشير الجدول إلى أن انقرن بسابع و لتامن و لعاشر تمثل قمة الاهتمام بالجانب البلاغي، وبالتالي فونما تمثل قبة ما وصلت إليه في هذه القرون كافة .
- حاء القول الوابع الهجري في مرحمه تالية لها، حيث ورد في رقم (٧) من حيث توكيره على الجانب اللغوي؛ إظهاراً لإعجازه .
- أما القرب خامس، فحاء بالياً في مرتبه لنقرب لربع، في حين احتل انفرت لسادس المرتبة الرابعة متساوياً مع القرن التالث عشر ,



#### منحوطات (۴)

إدا كان الرسم البياي رقم (١) و(٤) يمثلان دراسات عامة في الإعجار القرآبي أقصد الإعجاز في منواح مختلفه العلمي، العددي، الصوفة، النغوي، البلاغي . الخ بيد أن الذي يستوقها من هذه الأنواع اللغوي والبلاغي، وهو الذي يمن دراستنا مساً مباشراً، وإذا اختبرنا ما أورده الحمصي من المدراسات حول الإعجار الفرآبي تبن لنا الجدول الدلي

| ب√"عق ب                                   | Physical Control | 3.44 | : بقرت |
|-------------------------------------------|------------------|------|--------|
| ٤,٤                                       | ×                | ×    | ,      |
| لدر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ×                | ×    | ۲      |
| ر څه در سه                                | ۲.٧              | ٧    | ٧-     |



وإذا كانست هسله الدراسات التي قامت الإظهار الإعجاز القرآبي تنتمي إلى عدد من لتسبير ت المتباية ، كما يوضح الجدول رقم ٥٠)، بيد أمّا تحاول أن تركز على الدر سات الي ركسوت بشكل مباشر عبى الإعجار النغوي والبلاغي، مركزين على عدد من الدراسات الي تستنحني حواسب لغوية وبلاغية من تلك العناصر التي تعمل على تماسك وترابط بية النص تُعسر آني. يما يحلق منها نصاً محكم الأجراء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما جعمهم لا يستطيعون أن يأتو! بمثله، وأو كان بعضهم لبعض ظهيراً

وتستظم هذه اللبراسة في تناول مسائل الاتفاق والاختلاف عند أصحاب "الرسائل" و" لمؤلفات" في الإعجار القرابي ونظمه، وقد الحتربا منها ما يفدم المبادئ لجوهرية التي عكن أن يثيد منها البحث النصي .

وإذا كانست هسله الرؤية تعرض للمطابقة في الرؤى من ناحية، والمخانعة من ناحيه اخرى، فإن بدلك مرجعاً أساسياً في أن هذا الإجراء يعقيب ان بعقد مقاربة بينهم في شايا التحليل.

- أي حين جاء القرن الثالث، فتساوى مع القرن الحادي عشر، وجاءا في المرتبة الخامسة، بينما جاء القرن التاسع في المرتبة الأخيرة .
- يتناول إضافة إليه جوانب أخرى .
- ٧ \_ إذا كاسبت المعراسات التي قامت حول الإعجار بلغت (٧٩)، بناء على ما جاء في جـــدول (٣)، فإن إحصاء اللواسات التي ركزت عني الجانب البلاغي بلغت(٢٤) دراسية ؛ أي ما يعادل٣٠٢،٥٠، تما أورده المصرون والباحثون في هذا المجال، وهو صلب البحث في الإعجار وإل كالت الجوانب الأخرى للإعجار تحل مكانة تصل سبتها إلى٧,٣٤%، وتؤدي بنا هذه التيجة أن نولي وجهتا شطره .
- ٨ ــــــ أكــــد الجدول رؤية ما توصل إليه أحد الباحثين (١), أن القرن السادس كان قرن جمود بالنسسية لهسقا المجال، غير أن الفارق يبقى في كلامه أن موحمة الوكود ، هي الموحمة الأخيرة في هذا الجال ، إلا أن جدول (٥) والرسم (٦) يشيران إلى نتيجة مغايرة ، إذ للاحظ أن القرن السابع والثامن العليل يمثلان قمة اردهار البحث في الإعجار .

وبالستالي فإن الرؤية هنا دات شقين متمايزين، وتبقى ملاحظة أخرى هي تلك المعولة الستي أشار إليها أحد الباحثين"، ان مسأنة الإعجاز اللغوي، هي التي استأثرت بجل الاهمام سَـَـلَياً أَوْ إِيجَابِــاً مِنْ إطلالة القرن، لثالث وحتى مرحلة الركودا" ، وبالدلي قان ما تلا دلك من اعول في الإعجار. لا ينطلق من رحهة نظر العربية بحته، وهذه الملاحظة تحتاج إلى إعادة نظر، إد كاسب الدراسات لتي قامت حول هذا لموضوع تخدت هذا الخط دون تغيير. ويما ربما يكون حدث فيها تغيير وتطوير .

 <sup>(</sup>٤) عمر نطعی ، انستشراتون والقرآن ص ۱۷۸ ( هامش ۳)

<sup>(2)</sup> عمر لطفي العالم. المستشرقون والقرآن من ١٧٨.

<sup>(3)</sup> السابق : الموضع ذاته

وإغاة

دي هده "الرسائل" على هيئة حوار يجريه صحبها، في محاولة التدليل على الإعجار القرآني على الإحراد القرآني على الإحراد الله على الإحراد الله على الإحلاف يسهم، في الإجرادات المبعة، وقد الله هذه الرسائل شهرة الما اكتسبته في تاريح القرف الإحلامية، في مجال من أدقها وأخطرها على الإطلاق مجال الإعجار القرائي وهي ثلاثه رساس الدماني (ت ٢٨١هــــ)، والخطابي (ت ٢٨٨هــــ)، والحراداني (ت ٢٨١هـــــ)

وتعكس تواريسخ بودة، أن برماي أسبقهم تأليفاً في هذا المجال. إلى حد كبر، يليه احصي ويأي الإمام عبد القاهر في وقب لاحق، بيد أن تاريخ الوفاة لعرصي والحطني يعكس من سحب حرى تنك العترة الرمسية نقريبه جداً التي ينتميان إليها، ومن ها يؤدي هد لمحظ إلى أهب كان يعيشان في فترة رمسية واحدة، وتتجنى هذه المعورة بشكل أكبر في أن لرماني و خطساني، لم يستعرض كن منهما بلآخر، ربحا عني أصابن حدثة العهد، أو أن أحدهما لم يطبع بشكن أو بآخر على ما كتبه الآخر، على أن ما يهما هي قضية العناصر المصية التي اعتمد عبيها كل منهما، وسوف بدأ بالأقدم، حسب تاريخ بوقاة ؛ لينسق لن معرفة الماقل/الأحدث مهم عي لاحر، ومن ثم نصل إلى مدى الإسهام الحقيقي لكل هؤلاء في الإعجاز القرآبي

عبر أما ينبغي أن نشير \_ حتصاراً \_ إلى أن فكرة الإعجاز عند أصحاب الرسائل قد سارت في طريقين، أحداثما النهج لذي سار فيها ابن المعتز وقدامة وتبعهما فيها لرماني ، وهي سارت في طريق اليميع (البلاغة) الثاني مشعب القاتدين بالمنظم والتأليف، وهي طريقة تعسن الإعجاز عن طريق اليميع (البلاغة) عندت عن الإعجاز (۱) وسوف تولّي وحهس شطر الطريقة الثانية .

ر1، د رحسان عباس تاریخ نفد عند لفرب ص۳۳۷ ویری د.منیر سنطان ان نظریه الإعجار ف حابان بارزان، لأول منها فلسفی جنبی الآخر اللاغی أدبی إعجار لفرآن بین المحرلة و لأشاعرة ص ۳۳۱ ويستضيع القارئ أن يستحلص طائفة من الملاحظ التي يحدج ربيها، والي رعا لم لكن قد دودها. وهي لا تخفي على الفارئ اللبيب .

وبعسد هذا التصور الأولي، عرضنا لوؤية كل فريق سهم من خلال "لمحو الجملة " و"نحو النص" من خلال عدد من القضايا الأساسية :

السالتصورات والمقاهيم

٣- المكون البلاغي ودوره

٣ ــ ما يشتوك فيه النمطان كلاهما

عدما عتاز فيه النمطان كلاها .

هسا طرق التحليل ومعايير انوصف

يسمعي الجهسات الأخرى، أعمي اللعة تأتيّ في المرتبة الأولى، ويدل ور وذكر أقسامها، وقصر رسالته عليها .

٢/١/٣ : معايير النص عند الخطابي في: بيال إعجار القر

من قابداية يعالن الخطابي في وضوح الدائمون في هلد الراب ولم يعوقف حديثاً ولى بدوقف ويسحص بشكل موسع حلاف ما أورده الرسي موحر السامب في هدا، بأن غمة قوماً قابوة إن العمة في إعجازه الصرفة؛ أي صرف الهمم عن المعارض إن كان مقدوراً عليها، عبر معجوز عبها أن وطائعة أخرى ذهبت إلى أن إعجازه، إنما يرجع المنابسية من الأخبار عن يك نس في مسعب الرساد أن أما المدهب لكالث يرى أن اعجازه أي هو من جهة البلاغة، وهم الأكثرون من علماء أهل النظر

وعلى الرغم من تصريحه أن المدهب البلاغي هو مذهب النزة من أهل النظر، وهسو مذهب الرماني المعاصر له، إلا أنه لا يرتضيه ويرده بعد كلام طريق المعاصر له، إلا أنه لا يرتضيه ويرده بعد كلام طريق يتسبه لأهل البلاغة عوله وهذا لا يضع في مثل هذا العدم، ولا يشهي من داء الحيل به الراق يشكل أحس به يلى إنهام (ا)

وإذا كان الخطابي يود ظاهراً في أول الأمو رؤية البلاعيين لي يوله يوله وإغا لا نعجبه حجحهم وأقواهم في "بيان اعجاز تقرآن"، وقد أدى به وران يعاول توصيح هذه الجواسب تفصيلاً في الرسالة، واد كان قد ذكر جواسب عدة، في على منها ما عكن أن يمثل معايير نصيه ثر فية الائتلاف و لارب طاء الناليف و منظم و منلاقم الشكر الإنتظام و لاساف الكلام المنظوم، لنظم، حسن التابيف، سوء الانتظام، تفصيل لكن المنظم و لابوب حسن بتربيب، التكرار وتركه المنظم، كلام مبني ومؤلف من كلام المراز طرف الخورف على أود التبيه عليه فيما أود التبيه عليه فيما أورده أصحاب برسائل، يكاد بكر منفقاً في جوهره، محاف في عرضه، ولا أدل على ذلك ما أورده الرماني واخطابي في وسائيها

## ١/٣ ١٠ معايير النص عند الرماني في البكت في إعجاز القرآن

عدد الرماني بداية أن وجوه إعجاز القرآن، إغا تظهر في سبع جهات · ترك المعارضة مع نوفر الدواعي، وشدة الحاجه، والنحدي للكافه، والصوفة، والبلاعة، والأخبار الصادقة على الأمور المستقبلة، ونقص العادق وقياسه بكل معجزة (١).

ورها لم نجد في الجهات السبع التي أشار إليها الرماني شيئاً يتعلق بما يمكن أن معلما عناصر نصية من منظور انتراثين، واستطيع أن محصل عنى هذا في ثنايا تحبيله نعى البلاعه، وأها عدلى عشرة أقسام الإيجار، والتشبيه، والاستعاره، والملاؤم، وانفواصن، والتضمين، والمبالغة، وحسر البيالا<sup>77</sup> وبالذي يمكنا أن بعثر على ذلك فيما بتصل بأقسام البلاعة، فإذا كان قد أشر إلى أن جهسات الإعجسار (سبعة)، فإن ما تحصل عليه رها) من هذه السبعة " لبلاغه"، وبالتالي نحصل على ١٠ %، ثما ورد في إعجاز القرآن .

وتوضح هذه الملاحظة المرجع الأساسي عدد، فيما يتعلق بقصية الإعجاز اد ليست هي جوانسب لغويسة، بقدر ما هو كاس في البلاغة، إلا أن هذه الرؤية لا تنفي كلية استعمال هذه المسايير المستي تمثل بدور للجانب النصي، إن صح التعيير وما يمكن أن نفيد منه تنك لمعايير التالية الإيجاز، التلاؤم، القواصل، التجانس، التضمين .

وبستاء علسيه، فإن المعايم البلاغية التي جاءت عند الرمان، ليست كلها صالحة؛ لأن توظف في الجالب البصي، وإن تمثل – فقط – ، ه %، ومن ثم فإن هذا يؤدي إلى نتيجة تعكس أن حوالب الإعجار، إنما تتأنى، ليس من اجالب اللغوي بقدر ما هو جالب بلاغي في الأساس، وان كالت هذه الملاحظة لا تقصي في الهاية إلى إهمال الحالب اللغوي، المتمثل في ذلك المرح بين الصعاحات.

وإذا كان الرماني قد ذكر موجزاً لجهات الإعجار، فإنه لم يشو إلا إلى الجانب البلاغي، وربما يتسق هذا مع الملحظ السابق، أن مدار الإعجار عنده هي البلاغة ـــ النظم ـــ وإن كان لا

<sup>(</sup>I) الحطابي بيان إعجاز لفر باص ٢٠

<sup>(2)</sup> السابق ص ۲۱

<sup>(3)</sup> السابق اس ۲۲

<sup>(1)</sup> الرماني : التكت في عجاز القرآن ص ٦٩

<sup>(2)</sup> السابق : ص ٧٠ .

إن مساجاء عند "الرماي" مركزاً على العايير البلاغية، يتمثل في تحليله وتعصيد كو معيار منها ، عارضاً منذ البداية لوجود الإعجاز، غير أن الخطابي نحا نحواً مقابراً لما عليه الرسياد إذ بسبداً بعوض معايير الإعجاز بشئ من التعصيل، آخرها عند الإحساس ببيان القرآن وروى وأوضا عنده القول بس"الصوفة" التي جاء عرضها فيما مضى، ويتخلل ذلك آراء اهن بالان التي لا ترق للخطابي، قراح يوضح جوانبها فيما يشبه تحليل الرماني، وإن كان الرماي قد أود مكل قسسم من أقسام البلاغة جانباً، وقد جاءت تحديلاته في صيغة سؤال من معرض على حواسب بعسية قرآبية سحسب تصوره — وفي عاقبة الأمر يجبب على هذه الأسند، ويوضح حواسب بعالمة في الإعجاز فيها في نواح شتى وحواسب منابية من انقرآن الكريم، وتركز عبى العاصر الم

وما يتمير به تحليل الخطابي، أن كل العناصر تبصب بشكل مباشر على حوالب بلال بحسنه، مسلماراً عن الرمالي في عدد من نقصاب، فإذا كالله رؤية الرمالي، قبيمن عليها حوالله البلاغية؛ أعلى تركيره على الجالب البيالي من ذكره الاستعارة والبال، والتشبيه، فإل واحمول مفارقة واضحة هذا اللهج الذي تمير بسمة تحليلية خالصة، ميرته أو جعلته في مرتبة الموافر به وبسين الرماني، ذلك أن عناصو الخطابي، جاءت فيما نحن بصدده، أما تحليل الرماني، فجاء منه وسين الرماني، ذلك أن عناصو الخطابي، جاءت فيما غن بصدده، أما تحليل الرماني، فجاء منه ورد سابقاً

## ٣/١/٣ . معايير اليص عبد الحرجابي في الرسالة الشافية

تأتي هذه الرسالة في المرتبة التالثة تاريخياً، وعلى الرغم من التأخر الرمي، إلا ألها - "
بداء على ما سيأتي من عناصر حد تعد أعناها بالصاصر الأقرب تارة، والمطابقة تارة أخرى مع تلك
المعسايير التي توصل إليها علماء النص المعاصرون، ونعرض العناصر كالآتي والمديباجه لمكرته
المسرواق العجيب، المحيك والمحت، الالتنام، كثرة الماء والروئق، النظم، المعظ والنظم لله
ولظم يواري نظمه

م ١١ عالقة

1117 30 50

تشير الملاحظات الأولى عدهم إلى التمايز في التناول والعرض، عنى الرغم من التشابه معم فاحية المعالجة، وقد أفضى هذا التمايز إلى عدد من المعايير التي تميز بحا كل واحد منهم في المعايد المعالد المعالد عبد المعالد عبد المعالد عبد المعالد عبد المعالد عبد المعالد المعالد المعالد عبد الجملي في محاولته الإفادة من حسب الجملي في نفسير سمن، فونه يبرتب على دنك وحود عناصر نقدية ميرت فيما مسيرت عسبد ندعر عن أصحاب الرسائل، وبانتالي وحدد عدد الديباحة الكريمة، لرونق معجب كثرة ما والرائل

و دا كاب العايم الوردة عدد بعث غاية الوال ثلاثه مها تتعلق بشكل أكبر با بجاب نفدي حماي ومن ثم تمرح ٣٠ نلاثة عاصر، ما هو نصي بشكل مباشر، من ها فود لعاصر لمبيد عد الجرحي عنل ١٠ ١٩٠٥ م هو وارد انه من معايم في "لرسالة"، وبالدي مخلص لى بيحه مود عا أنه إذا كان ينطلق من جوالب لمبية، يناء على المبة السابقة، فونه لم يغفل كلية حس التقدي/الجدفي، إلا أن الجانب النغوي تال مساحة أكبر في موحلة مبكرة. ويمكن العول ، بالمستقد العناصو التي يمكن أن يعيد منها اللرس اللسائي النصي، والتي يمكن توظيفها على ما بسب في ما يلي من هذا البحث ، قد ينغت( ١٠ ٢)عشرين عنصرا "، عنى الرغم من المطابقة الفعلية بيو منطول معنها، فإن غة عدداً منها قد جاء غير مباشر

| - e- y.     |         |     |          |
|-------------|---------|-----|----------|
| عبدد سمبر   | 0/0 ₹ ⊅ | D   | ۱۰۰۰     |
| لمــــير ۲۰ | %0 ·    | 3 1 | ₹ اختدي  |
| ا معيار ا   | %۲0     | ٥   | <u> </u> |

حدول رقم (٧) يوضح عدد تردد العناصر النصية عند رأصحاب الوسائل)

التأليف والتشاكل، حسن التأليف، تقصيل الكلام، وتقسيم الأبواب، حسن الترتيب، التكرار، الحذف، الحروف، الإنجاز، التلاؤم، النجاس، حسن البيان، التواصل

## ٢/٤/١/٣ : مسائل المطابقة الرسائل :

تمسش هذه اللعابير همه ما ورد عبد صحاب برساس، غير به عكل قول إلا همالك قدراً من المطبقة بين هذه العاصر توجزها كالدلي

ويساء عليه، فإن أحد عشر معيار " عثل بسية ٥٥% من بتنية العاصر عندهم، وهي سبة عبر بدخلاً فعياً بن أصحب لبحث في الإعجار (الرسائل)، بيد أن هد التدحل. يس عسمي علاقه. ,د يمكن لقول إن التداخل بين كل منهم، ليس كلاً واحداً، ويمكن أن نمثل له بم

و تخلص من ذلك يعدد من التعالج:

يشمير السرمور المساعة إلى ب اخطبي والجرحابي قد ثقلا ثقلاً مباشراً عن الرمايي. ويستويان في عدد المقل التلاقي .



التسبايل في السبهج العام، ومن ناحية أخرى، فإن غُسة مطسابقة أولى في تلك الكثرة الكالسرة ، الستى تزخر بما رسالة الخطابي، وما لها من أهمسية ، وأي أعمسية في هذا

٣\_ كـــا أن هـالك ملاحظة أود الإشارة إليها ، تتمثل في المفارقة والتمايز بين الخطابي من جهة، والسرماني والجسرجاني مس جهة ثانية، لا تمس ما عن فيه مساً مباشراً، ومن ثم استبعدت عند كل من الجرجاي والرمائي على السواء، في حين يبقى عمل الخطابي -رسالته -- ذو أهمية بالغة، وأي أهمية ؟!، ومنتأتيُّ إليه في حياله من البحث (ينظر ٣٠٠٣)، وإذا كانت المعايير عندهم (٢٠) عشرين معياراً، فإن هذا العدد، إما عش العدد الإجمالي، ومن ثم قاننا تذكر موجراً لها ﴿ السبك والنحت، الالتنام، النظم، اللفظ والنظم، نفظ وتظمم يسوازي نظمه، الاتتلاف والارتباط، الانتظام والاتساق، الكلام المظموم ،

- وسے ان المطابقة بين الرمائي والخطابي<sup>(۱)</sup>، بياء على أهما ينتميان إلى عصر واحد، كما
   ينضح أن الجرجي نقل كدلك عن الخطابي بشكل مباشر وغير مباشر
- السبوضيح من الجرثية الأخيرة أن الجرجاني أفاد من كل ما أورده الرماني من الحية.
   والحطابي من جهه ثابة
- ٤ رجما تشير المقارية المنهجية بين كل من الرماي من جهة والخطابي من جهة أخرى إلى المحتقارب المعكري محاصة أن كنيهما ينطلق من وجهة نظر بلاعبه. مع نتمابر بينهما في الإجراءات المهجية .
- و\_\_\_\_\_ إذا كاست حصيلة المعايير بلغت(١٥) هسة عشر معياراً، فإن الثلث يظل و قعاً بلا ويسب في دائسرة عمسل الخطابي، وبالتالي فإن إضافته يمثل ٢٥ % ما ورد من معايير، وتقاربوا جيعاً في ٢٥ % ما جاء من عاصر، وتؤدي هذه الملاحظة الواردة في رقم(٥) إلى أن المعسايير النصيبة التي وردت عبد الخطابي منفرداً. تقصيل الكلام وتقسيمه، الستكرار، الحسدف، الحسووف، الكسلام المنظوم، هذه العناصر المباقية تمثل الومايي والجرجابي، وما دون ذلك من المعايير الباقية تمثل قيما بينها علائق متشابكة ومتعانفه، وإن لم تكن متحدة.

## ٢/٣ : معايير النص عند أصحاب المؤلفات :

#### نوطئة

حظمي الإعجار القرآبي لما له من الهية بمؤلفات عظيمة النفع، وتشير المصادر التاريخية وإحسالات الباحثين في هذا المجال إلى عدد غير قليل وكامل غير منفوض، من دلك ما جاء عمد محقمة كستاب "إعجمار القرآن" لمباقلاني تحت : أشهر من كتبوا في الإعجاز القرآبي "إعجاز

القرآن لأبي عبيدة (ت ٢٠٨هـ)، وبطم القرآن للجاحظ (ت ٢٠٥هـ)، إعجار القرآن في عليمه وتأليبه للواسطى (ت ٢٠٠هـ)، وبطم القرآن لابن الإخشيد وابن داوود (ت ٣١٩هـ) عليمه وتأليبه للواسطى (ت ٣٠٩هـ)، وعجار القرآن للرمايي (ت ٣٨٨هـ) ويعد العرآن للخطابي (ت ٣٨٨هـ) ويعد الباقلابي جاء الجرجابي بدراساته المعلق، وقد اختصرت من عدد من الباحثين كالراوي في "الإبجار في درايــة الإعجار "(ت ٢٠١هـ)، حتى الرملكاني (ت ٢٥١هـ) ، المجيد في إعجار القرآن المبلاغة المبوية ،

ويسبدو بوصسوح القاسم المشترك الذي يجمع بينها، وهي الخولة الدائبة لتبيال أوجه الإعجار، ومرتكوات متباينة، ثما أدى بها إلى التباين حول العوان، أو النماير في احتباره، فهده الدراسات جاءت تحت عنوانين لا ثالث هما، إعجار القرآن، ونظم القرآن، وهي مشترك حول الكشف عن الإعجاز القرآني، ويمثل هذا ملحظاً عاماً

غير أن الذي يمكن أن تستظهره من المواتز بين هدين العنوانين، أن الإعجاز الفرآبي، إنه يبحـــث في مجالات متنوعة ومتغايرة كامنة فيه، والعنوان يمده الصيغة شامل جامع عام. ينضوي محته عدد من قصايا الإعجار

وتأسيساً على ذلك، يتحدد العنوان الآخر نظم القرآن، الذي يدل بوضوح على الجال الأساسي لبنعت قضية "الإعجار"، وأن البحث في هذه القضية، إنما هو بحث بلاغي/عوي، منه سطنق ربيه الآب، وتمثل هذه علامة ماتره بين نصوابين، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التماير لا يلفظ بشكل أو يآخر أواصو القربي/العلاقات التي تجمع بينها ،

إن هذه المؤلفات يمكن أن تشتمل على معايير نصية وغيرها، وإننا مدونون ما ينتعي إلى هسلة الجادب ومسبعدون مسالليس داخلاً فيه، وتعد هذه منهجية مخالفة لما جاء استعماله في "الرسسائل"، ذلسك أن معايرها مقارنة بما هو وارد في هذه المؤلفات قدينة، وبالتاتي في إدراح التعايير الموجودة "في الرسائل" لا يمثل عبناً، ومن هنا جاءت مثل هذه المخالفة المهجية

<sup>(1)</sup> عسى سرغم مما يمكن د بلاحظ بشكل عام على سطيقه بين الرماي والخطابي، إلا ان تمايراً قالماً بينهما بتمسئل في أن الحطابي لم يقل كما قال الرماي بأن بلاغة القرآن تقتصر على النوع (البليغ الرصين الجريل)، بل ذهب إلى أما أحدث حصة من كل لوع من الإنواع الثلاثة، فكان من امتراج تلك الأعاط تمط جليد بين صفتي الفخامة تنتج عن الجزالة والعدوية وعن السهولة، وهما صفتان كالمتضادنين. و إحسال عباس تاريخ النقد عند

# ١١٠/٣ : معايير الص عد لاقلاني في إعجر القرآل ١٠٠٠

حاءت بدرة بافلاي مد الله مركوة على جوالب من عجار القراب، كتوصيح ال معجوة سي وصلى لله عيه وسيم عود لكريم ثم للدس على ال عوال معجور ويؤدي به الأمسر بن جملسة وجوه في إعجار القرآن، وإذا كانت هذه الوجوة جاءت موجزة. فإنه يوضح ويمقل بشكل أوسع ك عي الشعر والسجع والسبع عن لقرآن، وهلم حرا ويسفي أن نقرر هما أن الباقلاني قد أفاد من عدد من الباحثين قبله ، كابن قنية، والأمدي والخطابي(٢)

وبالاحظ هنا بشكل عام، أن عناصر كثيرة عند الباقلاني تسمي إلى البقد الأدبي، وهد مب حسد بمحمد ق لكب أن يقرد جزءاً من مقدمته التي صدر عن لكدب عن أتره في سقد لأدى " وهي كاح من بعيق بنظر فيها والا مستطهرون هذه بعاصر عبده كانتالي

سيالعه و بعيدو الإيعيان، ثو شح، مصارعه، التكافر بات ينعطف، السف والإنجاب الإشسارة، بديسم السطم عجيست لتأنيف، بديع بأنيفه لا يتقاوب ولا يباين، حسن بنظم. والرصيف، المصن والوصل والعلود العكس والسايل والتروان، والتعريب والتبعيد، المنام و خمسع، حموده السعم. الكابة والنعريض، وحس الوصف، المحمد و لموتف، والمبايل

والمناسب، والمتنافر في الإفراد إلى حد الإحاد، الماثية، المعيني، الوارية المناواة، ود بعجب على ،بصدر صحة القسم صحه التفسير، الكمين و التميم. الترضيع، الترضيع مع بتحيس، الإلتفات البكرار، بتديين، الاستطراد الاستفارة، تشبيه

ملكم هو ما منطهراه من معايير عبد الدقلاني فيما بنعلق عا بطس عبيه عناصر نصية. وليس من قبيل الصدفة القول إن الدراسات التي قامت حول "إعجاز القرآن" تبدو لنا دراسات

(1) إذا كسر المساقلاني له عدد من المؤلفات الأخرى في هذا الباب، كالتمهيد والانتصار، فالتمهيد كتاب في وسوره ای اعلی شرآن فهو در سه تامه شامیه بدمسانه و محمد رخبول سلام اثل بقران پا نظور سقد الأدبي ألى أعمر القرن الرابع الهجري من ٢٦٨ و أراء البائلاني في إعجاز القرآن ، هي الدراسة الناضجة لما جاء في هذه الكتب ص ٢٧٩ ومن هنا كان الاقتصار عبيه

2) د رحمان عباس - تاريخ سقد عبد لعرب ص ٣٣٩

(3) ينظر حول تأكيد هذه الفكرة عند لا إحسان عباس التربخ النقد عند لعرب من ٢٤٦

لصبه فيما اصطبح عليه حديثًا. وهي كديث ـــ إن شاء الله ـــ ويؤكد هذه النظرة ما شمخص عنه من ملاحظ منتشرة فيما يعد .

## ٣ ٢ ٢ معامير النص عبد الحرحايي في دلائل الإعجار

رد كاست " برساله بشافيه" للجرحاني، قلد حنوت على عناصر أساسية في كثير من حو سها في "محو سعن" وابي على يعين بس عليه ظل لرب. في "هَا تَشَ سدور الأولى بكتاب "١٧٠سس الإعجاز"، ويؤكد هذه الرؤية بشكل أولي أن المعايم في "الرسالة الشافية" ثمة، تتكرر مشكل أكثر تفصيلاً ها في "الدلائل" بيد ما ها يمكن أن توجرها في السجع القابلة/البجريد خساس, لنحيس)، المراوحة، بنظم. تعنق الاسم، لكنم. تعنق احرف، تعنق عجموع الجملة. تعبسن حسرف التي والاستفهام والشرط و خراء، وما يدحن عيه انتقابِم و لتأخير ، الحاف، العصل والوصل، اللفظ والنظم، القصر والاختصاص، الموازية .

هذا هو موحر العاصر التي وردت عبده، والذي بمكن قوله إلى عنى الرغم من قسها، لا أن كن و حد سها قابل لأن ينفرغ عنه عدد من العناصل بني تنتمي إليه أو تسارح محنه، وهدا المحط يمير اخرجاي عن الباقلاني. الذي جاءت تفسيراته في مواضع محددة

وبـــؤدي هــــده لروية إلى لتماير بال عملهما في التحليل والعرص مل جهة. وتعكس بشكن مؤكد دلك التغير في النحليل والرؤية التي جسدها لحرجابي بشكن لافت سظر في تاريخ سيلاغة من جهة ثانيه، وفصل نقول في تنك العابير عند الجرحاني إن " فنظم" مدار الإعجار، وعليه تدور أحداث الكتاب بشكل لا يدع مجالاً لريب.

## ٣/٢/٣ : معايير النص عبد الجرجاني في أسرار البلاعة -

مى تجدر الإشارة إليه أن "أسرار البلاغة" يصم محموعة من معاصر التي عكى بوطيعها في عفيه بين فير ساب الرائية و بينانات بنصيه بوجه خاص، ورغا يتباءل متبالل. عاد أسر ر البلاعة ؟، ورعا بنقي من لاتحاهاب الرائية، ما يناول الإعجاز القرآبي عا بعي أن عبد القاهر لم يكن يفصل بين ما غرف بعد بــــ"عدم لبديع"، ومن ثم شنمل " سوار البلاغه على عناصر نصية. أراها غايه في الأهمية المكن أن توظّف النوطيف الأمس في التحليل النصي والإفادة منهد .

ال دراسات عبد القاهر لا يمكن أن تنفصل إحداها عن الأخرى، وبالتالي جاءت دراساته؛ لتكون نظرية في البلاغة العربية، فيما غرف بـــ" نظرية النظم"، ومن هما فإن بدراج "الأسسرار" ضحمن هذا المجال لميس قيه كبير إجحاف على الاتجاه في الإعجر القرآبي، ويؤدي هذا التصور إلى محاولة حصر المعايير التي تعبد الجانب النصي الحاس. السجع(١)، الحسن والقبيح، حسن التأليف، حسن الكلام بالمعاني لا بالألفاظ

وعسلى الرغم من قلة المعايير إلا أها توصح جوانب لدى الجرجابي ليست واردة في "الدلانسل"، وهي موجودة عند أصحاب المؤلفات في الإعجار، ومن ثم يتسنى لما إصافة إلى ما سبق أهمية العناية بمدا المؤلف لدى الجرجابي، على الرغم من معايرة موضوعه العام. إلا أن هد يؤكد أننا تعتمد بعض المؤلفات التي لا تنتمي في عمومها إلى مجال الإعجاز، محاولين تقديم تعسير أرضح وأعمق لجوانب لمانية

## 1/٢/٣ معايير الس عند الراري في هاية الإيجار في دراية الإعجار

يشير مقلكم الكتاب إلى أنه تلخيص لمــ"الدلاتل" مع كتب أخرى كـــ"معتاح العلوم" ابني يعقبوب السبكاكي، و برمحشوري في "مكشف" وعلى الرغم من هذه التصريح فإن الاحظامات العامة، تعكس المروق بين طريقة العرض، التي تظهر الخلاف بين عقلية الرجليي، والحايسات والمعاصد من وراء دواسات كل منهما, وعلى الرغم من ذلك، نجد لدراري تعبرات لسبابة إنصية نستعرضها فيما يلي الدلالة اللفظية، التحنيس، ود العجر على العدر، الحدف، مركب الحسووف، الدلالة الالتزامية، دلالات الألفاظ، السجع، الترصيع، الدلالات المعتوية، النظم، التقديم، التأخير، الفصل والوصل، العطف، الإيجار

وما يمكن أن يلاحظ على تلك العاصر التي وردت عند الراري، أما تعكس تنك التي أوردهــــا الجرجاني، وغذَّها برؤيته هو، حتى أنها لا يمكنها القول مياشرة بأنه خُص آراء الشيخ

سعيفٌ مبشرٌ، ويتبدى دنك بوصوح في رقم (٧ ٪ من البحث) التي نظهر التفارق في معاجمة رحد

والذي يتجلّى بوضوح - أيضاً - أن الرازي هكس في " لإيحاز" معابير بلاغية صوفة، وردت عند الشبخ في مواضع أحرى كالتشبيه، ومن هنا يمكن أن نرى خلافاً لما دهب إليه مقدَّم كياب " لإنجاز" أنه تنخيص لآر ء الجرحاني في "الدلائل"، وبقا هو الإقاده ونقديمه في إطار مديد، ونقعيمه دار به ورويته الفلسفية من ناحية، ومن جهة أخرى تعديم فكر جرجاني بشكن عام ويؤكد دلك أن الراوي عكس ذلك في "الإيجاز" حيما عرض في انقاعدة الرابعة (الاستعارة) حانباً مما أورده الجرحاني في "الأسرار" بشكل موسّع، وفي "الدلائل" بشكل موجز

ورعا توصح هذه الرؤية، أن الرازي يحاول أن يقدم رؤية الجرجابي في (طار جديد، الا أن المواتسة بينهما تظل باقية، وتحقق ذلك من خلال أن الرازي، لا يرى النظم وحده، هو الذي عسيه العول الأساسي في قصية الإعجار، وبالدلي يكمن التفارق والتحلف في أن الرازي يحيل الإعجار إلى عدد من القواعد التي تنظلق من أقل وحدة في بناء الكلمات - حسب تعبيره - إلى أكبر وحدة، وهو النظم، وجوالب أخرى كالبيان .

وعسلى الرغم من هذه المواثر، فإن القاربات تظل باقية ، تتمثل في أن المعايير النصية لديهمسا تحسيل عناصر أساسية (ينظر ٢/٨/٢/٣ من البحث) تتفرع عنها معايير أخرى ثانوية، وبالتالي فإن هذه التقسيمات عندهما تبدو في هذه القسمات بوصوح .

## ٣ ٢ ٥ معايير اليص عبد الرملكاني في الجيد في إعجاز القرآن الجيد :

وما بمكن أن نعثر عليه عند الزملكاني هو الركن التابي، مراعاة أحوال التأليف. والركن سست معرفة أحوال بمعظ، وهذا يمكن أن تظهره كانتالي تقديم الاسم عنى الفعل، التأخير، خسير المستدأ، الإيجار، التأكيد، الحدف، القصل والوصل؛ ولائة الكلام، التحبيس، الترصيع، الالتفات، اللف والنشر، التفسير، ود العجز على الصدر، المساواة، العكس والتبديل، الرجوع، الاستطراد، الاستهلال، التخليص، الترديد، التحيم، التبيه. وعنى الرغم من أنه لم يلخص ما أورد الشبيخ الجسرجابي، إلا أنسنا الا نعسام المقاربات المائدة التي تأتي في موضعها من البحث (ينظر ارقم (٣) من هملة النتائج المستخلصة من مدحوظات: ٢، ١٧ من البحث)

<sup>(1)</sup> يستحق هذا الاستخلاص مع ما ذهب إليه در العمري من أن اهتمام عبد القاهر الجرجاي يعلم البلديع كان محسفوداً، يسيد أنسه يرى أن الجرجاي من خلال هذين الفنين قدم منهجاً فللاً المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجار ص ٢٤٩

ونيك عكن القول إنه موسوعة بجية. يضم عدداً من العنوم التي رأى أن تآزرها وتكاتمها. إنما يقدم في النهاية توضيحاً وكشعاً للإعجاز القرآن ي.

رعتل "المعترك" تحولاً مهماً في كيفية معالجة الإعجاز والنظر والبحث فيه، فإذا كاست در سات صحاب الرسائل، تحتل بدوراً أولى، فإن الجرجاي قد أعطى له كياماً خاصاً، ونظر إليها مطارة محسطفة، عما عليه الحال عبد سابقيه، وهكذا يؤدي هذا النصور إلى أنه يمكن أن تحتل المراحل التي مر بجا البحث في الإعجاز كالتائي ا

#### المرحمة لأولى

جدوت هذه الدراسات فيما نشبه البذور الأولى ونباتاً حسناً استخله الخالفون وطوروه فيما من معابير محددة، وغش الرسائل هذه الدراسات لتي قامت حول القرآن (بنظر ٣٠) المرحدة الثانية :

هـــده لمرحله تمثل البداية لفعلية للك المعايير، إذ أحدت تتحدد ملامحها وتعشكل في معاب ودلالات كانت غائية عند أصحاب الرسائل، ويعبّر "هاية الإيجار" للرازي عن هذه المرحلة بشكل دقيق .

#### المرحمة الفالفة :

أحدث تبشكل المايير لديه بحيث صارب منهجاً لفوياً وبلاغياً واصح العام، واخد يصبف كل لاحق إلى السابق ليرداد التحيل والكشف عن يعجار القرآن عمماً ووعباً بأسراره، وهكد بنعت هذه المرحلة قمة نضجها عبد الرمنكاني في "انجيد في إعجاز القرآن الجيد"

#### المرحلة الرابعة :

و لعدد هدة المرحلة خلاصة ما أورده السابقون بشكل عام، وبناء عبيه، نجد عندهم معدير مكررة ، تعطي معى واحداً (بنظر ٥٧ من هذا البحث) ، ومن ثم فالمقن لم يكن بعايه وتحيين، بقدر ما كان نقلاً لآراء السابقين، وهذا ما حلنا بالسيوطي في كتابه "المعترك"، الدي يمثل هذه المرحلة خير تمثيل

## ٣ ٢ ٢ معايير الص عبد لسيوطي في معترك الأقراد في إعجار القر د

تبدى قسمات المفارقة في هذا الكتاب، أنه بداية من الجرجابي في مؤلفاته، التي مئت في مين أن المدراسات البلاعية بعامة، وفي الإعجار القرآني بخاصة، جاء الخالفون وركبوا مطيعة، وقدم كل منهم فنسعة الجرحاني في إطار مختلف، حى الزمعكاني، إلا أننا ملاحظوان هنا عند السيوطي سمت مغايراً في طريقة المعرض، وإن جمعتهم في العاقبة غاية واحدة، يمكن أن توسع من رصيده؛ لأن قصية الإعجارة في نظره من منشعبة شعباً متعالفة ومتداخنة، عرض ها في إطار منهجية مركزة ومحدوده

على أن ما أريد الإشارة إليه، تلث النظرة المتعالمة، التي أراها فاحصة ، وهي تلك الني دهب إليها السيوطي، ويقضي بنا هذا الرأي إلى اعتبار هذا الكتاب أجراً محاولة مخلصة في هذا المحال، ولن وحهتها شطر الإعجاز القرآبي الخالص. وحعلته مجالاً حصباً ها، ولم يحاول أن يقدم مادة شعرية تحليداً للإطار، وتوضيحاً للمهج، وسوف أقف عنده على جمنه من المعايير كالتالي مادة شعرية تحليداً للإطار، وتوضيحاً للمهج، وسوف أقف عنده على جمنه من المعايير كالتالي التبيين، التأليف، النام الكلام، سواعاة الماسية، الارتباط، التعديم، العاجير، المظم، القواص، التبيين، التقسيم، التأخير، المؤام، القواص، السيم، التوسيم، التوسيم، المؤلم، القواص، وحواقها، الإيصاح السور وحواقها، الأحرف الراكلة، الاكرير، الإعادة، التحميل، التدبيل، التعميم، العالم، الإيصاحة، المرابعة، المرابعة، المرابعة، الإبداع، السيم والتهسيم، القول بالموجب، التسليم، الإسجال، الإسجال، الاستعال، المستحقة، المواجعة، المهمات، التحصيص والعرض، حرف تخصيص، إلكار، الإنصاق والتعدية، الاستعاق، المستحدة، المستحدة،

ويشير استقراء المعايير التي أوردنا يعضها أن "المعترك" يصبح عدداً من التيارات التراثية المختلفة، ومن ثم يحوي عناصر فقهية، ولغوية، وتحوية، وبحو وظيفي/دلالي وتصميرية، وبدء على

لا يعتمد "مباحث البديع" الكشف عن الإعجاز، وإغا ينطلق من مذهب تحوي خابص وهكسدا نجسد مصسطاح "البديع" لا يود عندهم إلا لماماً، وعلى رأس هذا الاتجاه عبد العاهر الحسرجاني في "الدلائل" و "الأسواو" وعند الواري في "ماية الإنجاز في دراية الإعجار"، غير أن سكاكي شارح " ندلائل" يهج هجاً معارقاً سجرحي والرازي في زقمه نجال نبيديع ودوره في سبك البص وحبكه، وهو ما لم تلمحه في عمل الرجلين، ومن ها فإن دوره ليس دور الحلية والتزيين، وإغا أعمق في بناء النص وغاسك أجرائه

## ٧,٢/٣ . همع وتخليص

ردا كانت الملحوظات العامة توى أن الجرجائي وسّع وطوّر المهجية البحثية التي ظهرت حسيه في عناصسره، وجاء الخالفون وتفرقوا شعباً وقبائل، لاختلاف الروى والمدهب. إلا أن السسيوطي عن مرحمة محتلفه لما قام عليه بحثه في الإعجاز من دعائم أقوى وروية أشمل نما عليه السابقون، وقد أدى يجم إلى التفاير بين تلك المراحل في استعمال المايير

|        | - 54.55         | - N       | - 1  | . >      | 2 |
|--------|-----------------|-----------|------|----------|---|
| انجموع | إعجار القرآك    | %1V,Y     | A.V. | البقلابي | 1 |
| الكلي  | ולגצינן ב       | %v        | 11   | ولجرجاني | ۲ |
| (104)  | الأسوار         | %+ Y      | 0    | الجرحابي | ۳ |
| اسرز   | عاية لإيجار     | %4,0      | ١٥   | الواري   | ٤ |
|        | امجيد تي القرآن | %10,1     | Υ٤   | الرملكي  | ٥ |
|        | معترك الأقران   | %0 & V, 0 | ٧٥   | السيوطي  | 7 |

جدول رقم (٩) يمثل إجمالي المعايير التي وردت هند أصحاب المؤلفات

# عرب المراكلي المراكل

#### ملحوطات : (٥) :

- ا مثل "المعرك" أعلى قيمة بالنسبة للعناصر النصية عبد أصحاب المؤلفات، فيما يقارب المدرك" أعلى قيمة بالنسبة للعناصر النصية عبد أصحاب المؤلفات، فيما يقارب
  - جاءت عناصر الزملكاني غَثَل تقريباً ٢٥,٢% جملته في المرتبة الثالثة .
  - مثبت معايير الباقلاني أعلى نسبة ١٧,٧ % وهي نسبة جعلته في المرتبة الثانية ,
    - أما الرازي فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسية ١٩٥٥.
- معابير الباقلاني تمثل ١٧،٧ % بزيادة ١ %، عما ضمه "الدلائل" للجرجاني و "هاية الإيجار" للراري

٧\_ مثلت العاصر عند السيوطي في "المعترك" زيادة عما ورد عند ال-قلاني والزمنكاني في "المجيد في القرآن" والجرجاني في "الأسرار" و لرازي في "الماية الإيجار" 1,4 %

وردا كانت العناصر الإجمالية في الجدول (٩) تمثل (١٥٨) عنصراً، فإنه يحتاج إلى غويلة، د ثمة عناصر تكرر ورودها عند بعضهم، ومن هنا فإننا – فيما يسي– تحاول استخلاص المانير وهي عثل معايير المرحلتين؛ لمعرفة التداخل والتشابك المعرفي بين الباحثين

# مسائل الاتفاق والاحتلاف بين الباحثين في الإعجاز القرآبي مي أصحاب المؤلفات

إذا كسان كستاب الباقلاني وعبد الجبار هما أقلع مؤلّفين، فإن هذا يؤدي إلى اعتبارهم المركسين، السندي سنشير إليه ياعتبارهما الأصل، ومن هنا ترى كتباً أو حواراً في بعض جواسها. وهذه الأخيرة خاصة بالباقلاني، خلافاً للسيوطي المتأخر، وهذه ملاحظة أولى

غاول أن ترصد المعايير التي تلاقى فيها أصحاب المؤلفات على هذا النحو بديع اسظم. عجيب التأليف، حسن النظم، بديع التأليف والرصف، المعمل والوصل، الضم والجمع، جودة السنظم وحسسن الموصف، المناصبة، الممائلة، المطابقة، التجنيس، المقابلة، الموازنة، المساورة، رد الأعجار على الصدور، التكميل والتعيم، الترصيع، الترصيع و تتحيس، تتعسير، الالنفات. السنظم، التقديم والتأخير، القصر والاختصاص، الحدق، السجع، الإيجاز، الرجوع، الإستهلال، التخليص، التنميم،

وإذا كانست هذه ملاحظة عامة، فإن المطابقة فيما بينهم ليست سواء، من حيث تلاقيهم مع بعضهم، وبالتالي نشير فيما يني إلى جملة بيان في المطالب التائية :

## ١/٨/٢/٣ : المطابقة بين الباقلاني والجرجاني :

جاءت إشارة الباقلاي إلى جملة من العناصر الأساسية التي استثمرها الجرجابي في تفسير وتقديم رؤى أرحب للمص القرآني، ومن ثم فقد التقبا فيما يلي . بديع التأليف، الفصل والوصل، الموازمة، التجنيس، ويعكس التلالمي بيسهما عدداً من النتائج " —

١\_ سفيالي ١,١%

بدا كسان السباقلائي وانداً، على الرغم من كوبه ليس المبتداً، فإهما لم يلتعيا في تسبة
 ٩. ٩%، وهي نسبة كبيرة بشكل لافت للنظر

ال المخالفة بين الجرجاني والباقلاني، إما توضح مدى الإسهام في دعم وتوسيخ هذا المبدأ في النقافة العربية والإسلامية .

## ٣/٨/٢/٠ - المطابقة بين الباقلاني والراري :

غَــة عدد من معايير التي التقى فيها الرحلان مثن الفصل والوصل، نضم و جمع، رد المحز على الصدر، الترصيع، التجنيس، النظم، وتخلص إلى ما يلي :

إلى قيمة ما نقله الرازي عن الباقلاني تمثل ٢٠٦١ % .

عكس الملاحظة تواردة في رقم (١) محاولة الراري بدائية من الإسهام المعلي في هدا
 انجال

ان الراوي قدّم مشاركة فعلية، خاصة أن ما نقعه عن الباقلاني بمثل ١٣,٦ %، وبالتالي فيان إسهامه العام يمثل ٨٦,٤ %، وربحا تظهر الملاحظات عند مقارنة الراوي بصدق هده الرؤية وتوكيدها بشكل دقيق .

غير أن هذا ينبغي أن يؤخذ في إطاره العام بما صبقه، خاصة أن الرازي، إما جاء عارضاً كنبه بوجه عام، وبالتالي فإن مسائل المطابقة بيمه وبين الجرجاني ربما تعكس شيئاً من هذا في المطلب التالي

## ٣/٨/٢/٣ : المطابقة بين الرازي والجرحالي :

جساءت معسايير المطابقة عندهما في عدد قليل كسالسظم، التقديم، التأخير، الحدف، السجع. وعلى الرغم من أن عمل الرازي ينطلق من مؤلف الجرجاني، إلا أننا ملاحظون :

ا \_ ينطابق الرجلان فيما يمثل ٣٣٠،٣%

١- مــ اضافه الرازي يعيداً عن الجرجاني يمثل ١٩٦٦، ويؤكد هده الملاحظة ما ذهبت اليه (ينظر ٢/٨/٢/٣ من البحث) أن عمل الرازي مشروع بحثي قائم بذاته، يتبغي أن يسكن مسكنه في الدرس البصي؛ الاستخلاص البتائح التي يقيد سها المدرس اللسائي

ويتبغي أن ندرك إدا كان الراري قد نقل عن الجرجاني ما ورد في(٣/٨/٢/٣). فإن الترصيع، الفصل والوصلل، رد العجز على الصدر، قد أفاد منه الجرجابي تما هو وارد عمد الباقلابي، وبالتائي فإن "الترصيع" الذي نفله الرازي، إتما هو الباقلابي، ويمثل هذا منحظً مهماً. تناقله اللاحقود عن المنابقين دون العناصر الأخرى في هذا الجال .

وإذا كــان السرازي والرملكاني يستميان إلى فترة تاريخية واحدة، فإن هده العماصر تعكــس هــده الرؤية وتوضح جواليها، ومن ثم تجد كنيهما ينقلان عن الباقلاني والجرجاني، فيـــتقلان عن الباقلاني الترصيح، رد العجز على الصدر، التجنيس، في حين ينقل الرملكاني عن لباقلاني منفرداً دون غيره "الالتفات" الذي ثم يرد له ذكر عند كليهما

وعستل هذا تصوراً عاماً، على الرغم من التداخل المعرفي بيهم، إلا أن ذلك لا يعي لاسهم انفعني. ود هذه المقدمه توصح الإسهام لحقيقي دكل مهم عنى السو ء، فعلى ترعم من جو تب الإددة من دسابقين، فإن مقومات لإصفة دكل منهم نظل واصحه، وتدل الملاحظه السواردة في جوانسب كسفيرة منها (ينظر ٣/٨/٢/٣ من البحث) عنى مدى تحقق هذا الفرض النظري، الذي يبدو غير حقيقي .

وبداء على دلك، فإن إفادة الرميكاني من الباقلاني ثابة له بيقين عا لا يتجاور ٣٧,٥ % مى ورد عينه القصير، التعميم، الترصيع، الترصيع، التحديم، الالتعات .

أمـــا ما جاء عبد الزملكاني مما هو وارد عبد الجرجاني، فيمثل ١٢٠٥%، الحدة عنه مما هو وارد عبده، في حين أقد الرمنكاني من الراري، ٢٥% في " لإيجاز" وبكشف أول الملاحظات ما يمكـــن أن يمثله مى أفاده الرملكاني، ألها بنعت حواني ٥٦٥% مى هو وارد عبده مما يعد درساً عليماً من منظور الباحثين في الإعجاز

وترجح هذه الملاحظة أنما ظاهرياً نسئ إليه، غير أما ترجح ميرانه وتنقل حساته، إذ نسرى من خلالها النسبة المتبقية ٢٦٤%، هي إسهامه الحقيقي، وهي نسبة جديرة بالملاحظة. وتحتاج إلى تدفيق .

وعبى الرغم من الملاحظات التي خلصنا إليها، أن اللاحقين بعد عبد القاهر، لم يحدثوا تغيراً يذكر إلا أن مقارنة المصوص تبين خلاف لذلك، إذ تنضح شخصية كن واحد منهم وثو تغيراً يذكر منفارت، إذ الإفادة لا تعني المقن، يعدر ما تعني محاولة تحديث فكر ما هو سابق والإفادة شكل منفارت، إذ الإفادة لا تعني المقن، يعدر ما تعني محاولة تحديث فكر ما هو سابق والإفادة فيما هو يصدده

قيما هو يستحد وهكسد في ثمه عناصر السبية رفاعية، وجدت مكاف عبد ببحثين، عكن أن نطبق عليها انعناصر الأسامية، في مقابل العناصر الثانوية

وسمت لعاصر لأساسه عدد كن من خرجاي و در ري و برمنكاي و لسيوطي في محيس نقديم لحدف في حين يناهي لبقلاني و خرجاي والر ري و برمنكاني في عصن محيس الما مساس مطابقه عن كن من ببقلاني و در ري و درمنكاني فيمثنها "رد العجر عنى الصدو"

## ٣ ٢ ٨ ٤ الماقلاني واللاحقود في الإعجار الفراني

سُسِر علاحطسات إلى أن سيدللاني بلاقسى مسع بعسص باحسين في الإعجار الشارط المرابعة المحدول المالية في الجدول التالي المرابعة المرا

| والإخصاب         | Ţ.      |           |          |   |         |
|------------------|---------|-----------|----------|---|---------|
|                  |         | 200 2 200 | u party. | P |         |
| المجدوخ لکس ۳۱ . | 20144   | ٤         | خرجه بي  | , | ۔ درانی |
| ني,              | %171    | ٥         | 'ئر رپ   |   |         |
|                  | Potox   | ٨         | ائزمنگ ي |   |         |
|                  | 0/o£∆ ¥ | 1 £       | سيوطي    | £ |         |

جدول رقم (١١) يوضح عدد العاصر الي شارك فيها بياحتون في الإعجار

٨.٥٧%، في مقابل ٢.٥٤% للسيوطي، وهي فكرة يمكن أن تقاردُ أيضاً في ضوء من بــة لـــرمنكاني مع سابقه ـــ الجرحاني والراري ـــ وباسالي بمش الرملكاني محوراً

## ٣ ١/٨ ٥ الحرحاني واللاحقول

يصرب هذا خطلب معايير الجوجاني مع محالفيه وبالنالي تكوب المقارنة مقصوره على كل من لو ري و برمنكاي و بسيوطي في اخدول النابي

| ماراحت ت<br>ا |         | عدد بردد تمیم ا<br>لافت | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | P | ر جسل ا<br>ر جسل ا |
|---------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| ، بجموع       | 0/011,7 | ٧                       | الرازي                                |   |                    |
| الکني         | % T 4 Y | ٥                       | لرمىكىي                               | Y |                    |
| (17)          | % Y 4 Y | ۰                       | لبيوطي                                | ۳ |                    |
| معار          |         |                         |                                       |   |                    |

جدول توصيحي(١٣) بالسب التي تلاقي فيها الجرجاني مع الباحثين في الإعجاز وعدد ترددها



السيو ضي الر سكاني رسم بياتي رقم (12)يوصح النسب الواردة في الجنول رقم (11)

- يشمير الجدول (١١) والتحطيط (١٢) إلى أن تأثير الباقلاني بدأ ضعيفاً، غير أنه أخد يقوى حتى بلغ قمته عبد السيوطي في "المعترك"
  - جاءت إفاده الجرجاني من الباقلاني أقل الخالفين ١٧,٩ % .
- نسينتج مسن خسلال الجسدول(١١) أن نسسية السراري والسرملكاني محسمة ٩,٩ ٤ %، تقل عن السبة التي بقنها السيوطي ٢٣,٣%.
- توضيح النسب الواردة في الجدول(١٩) أن العناصر التي أفاد منها الزملكائي ضعف التي وردت عند الجرجابي .
- تستبين من الملاحظة الواردة في وقم (١) من هذه الملاحظات. أن النسب عبد الجرجابي والرازي تزيد قليلاً (٣,٣) عما ورد عند الزملكاني سفرداً، وهده الملاحظة تؤكد المحظ السابق(1).
- ويؤكـــد \_ أيضاً \_ الخط النصاعدي للإفادة من تلك العابير عبد الباقلاني، أن تسبة معيير عبد الرمنكي مصربه عما فاده السيوطي من باقلاقي، أيَّ تريد عن النصف

منحوطت (٧.

٩ ـــ شارك الراري الجرجاني في عدد من المعايير (٧) صبعة، ويعد أعنى رقم، يمثل ١,٢ ١٥٥ ا

٢ تساوى كـل من الرملكاني والسيوطي في المطابقة مع الجرجاني، إلا أن هذه السيع عندها تمكس واقعا آخر، فإدا كانت المعايير عند السيوطي بلغت (٧٥) (ينظر ٣١٣.)
 ٣ من البحث، فإن هذه النحية قليلة مقارلة مع ما ورد عند الرمدكاني، ومن هما رى يشير إلى أن نسبة الزملكاني في تلاقيه مع الجرجاني نسبة كبيرة

٣\_ يعكسس جدول (١٣) أن أصحاب المؤلفات في الإعجاز القرآبي قد قلّ، وبالتالي في هسلما ربحسا بعكس المفارقة بينهما من حيث المحموع الكلي للمعايير في الجدول(١١) وأذ جاءت في الأخيرة أقل إلى النصف، وهذا يعكس المغيرة في المجموع الكني في الجدولين .

ورعا تبئ هذه الملاحظة عند عقد صلة بين الزملكاني والمتأخرين، خاصة أن المقارمة تسؤدي عند الرملكاني إلى مقارنة معاييره عا ورد عند السيوطي، ويصل الأمر عند السيوطي إن الصدفر، إذ هو الأحير زمياً في مصادر هذه الدراسة، ومن ثم نعص الطرف عن عند مثل هذه الصلة. ويؤدي الملحظان (ملحوظات ١٠٤٠) إلى جملة من التتاتج يمكن توصيحها كما يدي :

- ١ المعايير التي وردت عبد الباقلاني، تناقفها الخالفون على اختلافهم، وعنى الرغم من دلك يقيت أربعة مبهم لم يبعلها أحد، تمثل ١٤٠٣، ويعكس هذا النفل أهمية بالغة هذا الكتاب في تاريخ الإعجار .
- ٧٤ كانت حصيلة فكر الرازي ٢٦,٧ %، ود ما نقله يمثل ٧٣,٣ %، يمكن توريعها
   على المحو المتال ي
- أ التجنيس، السرازي عسن الباقلائي . العصل و الوصل، رد العجز على الصدو، الترصيع، التجنيس، السلم (٥) معايير، تمثل ٢٧٥٥% .
- ب ... نقسل عسن الجرجاني \* التقديم والتأخير، احدف، السجع، النظم، تمثل ٣١,٢٥%، وبالتاني لون جملة ما نقله يمثل ٣٨٨٧٥% .

ج - يسودي ما ورد في رأيب) أن ما أصافه الراري يمثل ٣١,٢٥%، به يعادل (٥) خسة معايير، وهي : تركيب الحروف، الدلالة الالتوامية، دلالات الحروف، الدلالة اللفظية، الإلات الحروف، الدلالة اللفظية، الإلات الحروف، الدلالة اللفظية، الإيبر

س. قدّم الرملكاي عدداً من العناصر التي بلغت (٣٤)، ليست كلها من عنده، وإنما حاول ان يكون له إسهامه زياده على السابقين عبه :

ا أورده الدقلال في إعجار ٥(٨) غالبة معايير ، تمثل ٣٤,٨ % .

ب \_ يمثل ما بعده عن الجرجان في مؤلفاته (المعتمدة هذا) (١) سنة معايير، تمثل ٢٩,٩٠%. جــــ ألذد من الرازي معبارين، يمثلان ٨,٧% .

- د \_ باء على ما ورد أعاده، فإن إصافة السرملكاني سبعة (٧) معايير، تمثن و \_ ... وهو ينتمي في عمومه إلى البار اللقدي والبلاغي سواء بسواء، مثل. التبليل، الرجوع، الاستطراد، الاستهلال، الترديك النبيه
- غيل العناصر التراثية عبد السيوطي في "المعترك" كما كبيراً، إلا أن ما يمكن أن يلاحظ أسه يأخد من كل بطرف، بمعنى أنه أفاد بما جاء عبد السابقين، وحاول أن يقدم رؤيه مستطورة، وقد انعكس بشكل ملحوظ في مؤلفاته، ويعد التيار البلاغي والمقدي، أهم و فديسن عمل مهما السيوطي في توضيح جوانب الإعجاز، ومن هنا حاول أن يوظف الإمكانات للتاحة والإلهادة نما عند أصحاب التيارات الأخرى .

وتسدل عناصسر النص فيما يختص بالتيار البلاغي صدق هذه الرؤية، فنجد الموارية، الإداهسة، الإسمال، المناقصة، الاقتناص، الخصر، حسن التواهسة، الإسمال، المناقصة، الاقتناص، الخصر، حسن التواهسة، التعليم، التعلي

ذلك في مقابل إفادته من تبار النحاة والبلاغين، ويتبدى ذلك بشكل واصح فيما يلي أسهمان، التخصيص، الإنكار، الإنصاق، التعدية، الاستعانة، السعادية، التخصيص، الإنكار، الإنصاق، التعدية، الاستعانة، السياة، مصاحبة، النبعيض، الغاية، التشريك، الترتيب عهد، الاستحداد، الاحتصاص الملك. وكسبها دلالات تتمي إلى النحو الوظيفي، وتدل أدبي مقارنة بينها وبين ما أورده ابن هشام منالاً في "مغي الليب" على اعتماده عليه بشكل واصح في هذا المجال ،

م تتكور هذه الظاهرة بين السيوطي والحالفين له، ورعا كانت هناك دواع، أن الباقلاني مقدم وبدن من عنا عدد كبير، مم يصبّى خاق عنى خالفين ليما بعد ، والحذ عنه بالشكل الشار إليه في (١٠) .

## ٣,٣ : نحو البص عند الباحثين في الإعجاز القرآني

## ١٢٣ "نحو النص" بين أصحاب "الوسائل" وأصحاب "المؤلفات".

دا كان ما ورد من ملاحظات يطبق على ما جاء عبد أصحاب المولفات في الإعجار التي تمثل أحد جوانب عادة هذا البحث، فإن المقارنة بين ما ورد عند أصحاب كل من الرسائل، التي تمثل أحد جوانب عادة هذا البحث، فإن المقارنة بين ما ورد عند أصحاب كل من البحث . المؤلفات، ربما يعطي ملاحظات أخرى تعمق النظر في تبك التي وردت سابقاً من البحث .

هــذه اليارات التي كمّل منها السيوطي ما وجده بحاجة إلى تكميل عنده، وقد وجد صالته في هذين التيارين، كما أن ثمة ملاحظة، أن هنالك معايير وردت عنده بشكل يكاد يكون مكرراً، وأول ما نجده الإنجام، المبهمات، الإعادة، وأحسب أن ثلاثهم ليس يسهما فارق كيور ود تدل كنها على دلالة واحدة، مع العارق النفطي، فالمبهمات تنمش في الإنجام، وتكمى العلاقة بين الإنجام من ناحية، والمبهمات من ناحية أخرى، في أن كن ما يعيد سواء بالإحالة إلى سابق والإحالة إلى لاحق، لا يفيد معنى بنفسه، وإغا يفيد بغيره، يمعى أنه يندرج صمن إطار المبهمات، فلاعساده ترتسبط مع الجمن السابقة أو اللاحقة لتكتسب ها معنى، وبالتالي فإها ليس لها دلالة مستودة، وهكذا تدخل الإحالة ضمن إطار المبهمات، بناء عنى أن كليهما لا يفيد معنى بنفسه، وإنا مراجاته من خلال الربطة، والإحالة ضمن إطار المبهمات، بناء عنى أن كليهما لا يفيد معنى بنفسه، وإنا من خلال الربط، والإحالة) تدخل صمن إطار المبهمات، هي علاقه العموم والخصوص

كما أنه إدا كان الباقلاني يستحدم تعبير "النعسير"، فإنه لا يختفي عند السيوطي، وإنما يستبدل به معياراً آخر قريباً منه "الإيصاح بعد الإنجام" وهو قريب من التفسير بعد الإجمال

كما أن "الجمع" و"الضم" الوارد عند الباقلاني، لم يرق للسيوطي واستعمل بدلاً منه "الارتسباط"، ولم تقتصر المصرفة بينهما على هذا الحد، وإنما مثنت بما يشبه الظاهرة، وهكذا نجد محاولة السيوطي الدائبة في هذا الشأن .

| سبيه طي | په٠٠٩ي     | A |
|---------|------------|---|
| حس سبق  | حسن انظم   | 1 |
|         | ئىست       | ₹ |
| ىس كىد  | المالية    | ۳ |
| لحبيص   | صحه عليو   | £ |
| حسن لين | حس التأبيف | ٥ |
|         |            |   |

جدول (٩٥) يوضح المقابلات بين معايير النص التواثية بين الباقلاني والسيوطي

ويداه على دلك، لإذا كان الباقلاني يمثل عمدة ضمن أصحاب المؤلفات، بالتسبة لهده الدراسة، فسيان الرماي عند أصحاب الرسائل، هو الأقدم تاريخياً، بيد أننا معبد كل أصحاب الرسائل؛ لمسترى كيف أفاد الباقلاني من هذه الدراسات التي كانت قائمة قبده، ومن هما لول الرماي واخطابي سابقال للباقلاي من ماحية أحرى وعلى ية حال في تأخر اجرحاني فيما معد الرماي واخطابي سابقال للباقلاي من ماحية أحرى وعلى ية حال في تأخر اجرحاني فيما معد الشاد وتدل المقارن لا يعبر كثيراً. حاصه أن خطابي وردب له معايير غاية في الأهمة في عدد الشاد وتدل مقارنه بالمعايير للص عند كن من الباقلاني و خطابي، كيف أفاد الباقلاني و ملاحقوال له من

الماق أن البيك بديع النظم حسن التأسف الإيجار عجيب بتأثف ويجب بتأليف والمشاكل التلاؤم بنفظ والنظم بديع تأليفه لا يتفاوت ولا ينباين تعصيل لكلام لتجابس لفظه يو ري حصل بظم تمنيم لأبوات يقواطيين المساواة ء صحة التفسيم بظمه الكرار، لابطام ،التكرار، هوارنة ، النكميل والإتساق

و د كان باقلاي ــ بناء على ما سبق ــ قد أدد جملة من معاصر، عبر ألفا بسب كما هي وتشير التحليلات عند كل من الباقلاني والخطابي إلى التمايز الضمي في اللهظ المتطابق في المعى، ومكذا نجد ما هو عند الباقلاني له مقابلات عند الخطابي .

| 3 ,                 |                   | 9 . |
|---------------------|-------------------|-----|
| حسن الظم            | حس التأبث         | ١   |
| _کر                 | نتکر ر            | ٧   |
| الموارية ، المساواة | الانتظام والاتساق | +   |
| لتكميل والتتميم     |                   |     |

وتتبي مما هو وارد في هذا الجدول مدى المطابقة بينهما، وبتعبر أنل إفادة الماقاني من الحطاني، ومن هذا فإن المعايير عند المباقلاني، نحو بديع النظم، عجيب التالين بديع إلا يطاوت، حسس السطم، صحة التقسيم، للساواة ، التكوار ... وبالتالي بنعش(ا) ببعد تذل عام 60 مرياً، نقبه عن السابقي، وربحا تكون هناك ملاحظات أحرى من نواح الد

وفي تواقع تكشف مفارنة أصحاب الرسائل أن "الإنجاز" الورا الدارازي» إلى هو مصاد مسن "الرماني"، كما أنه "الفواصل" الواردة عبد الرماني، هو "التجهر" عبد البافلاني، و بالسندائي قون إفادة الباقلاني من الرماني مهمة لما أفاده من اخطابي، و اللم إفادة المسائلاني من وبالسندائي قون إفادة المسائلاني من الرماني مهمة لما أفاده من اخطابي، و اللم إفادة المسائلات من من مسلم المسلم المسلم المسلم أن المسلم المسلم المسلم أن أفاد من برماني المسلم ا

ومن هنا تظهر لنا هذه المقارنات أن الباقلاني أفاد كما نوضع أند مدى و قوله بكتابه شاخصاً، ومدى تقديمه ملاحظات ذات أشمية في هذا الشأن .

وجلسة القول إنها إراء هذه الدراسات في مجال التحليل لجوان الإعجار في وقعت برء سص معرآبي تصم تفسيراً لعلاقة موسطة سوء تما هو كامل في أن الانتهام والاسطام والانتساق، والانتساق، والانتساق، والانتساق، والانتساق، والمراقب القرآنية. مالخ ،

## ٣ ٣ ١ القرية المهجية بين الماحثين في الإعجاز القريز لعيين \_\_ عو المص"\_

يذا كسان "نحو النص" يفيد من كل الإمكانات المتاحة ، تلانسير أن مع وأرحب سص وص ها قول ما يقوم به تباحثون في " لإعجر"، حصه اوند من وتو ، وجهتهم تحاه سحست في الإعجر عراق، دركزر على حواسا معجمية كاستر عاصر الأأحى حاصة بسا حيث" كامروابط بالوعها و شكاها، وكدنت النظم و الاسائل علم و المحلة وحدله وذكره واستبداله، وقصله ووصله الح .

وعملى ذلك يبدو واصحاً مدى إفادة السيوطي من مباحث "عدم البديع" اللدي شكّل مروراً وعياً، ويعد "المعترك" واحداً من المؤلفات التي يمكن أن توظف في إطار جديد، وأن يُترّل منزلته في إطار الدراسات المصية المعاصرة

وقد تبدت قسمات ذلك بوضوح عند الباقلاني في إعجار العرآن والرملكاني في "الجيد" همي إفادته أما هو من جوهر "عمم البديع"، غير أن الدي أريد أن أثبته أنه بدا واضحاً مكتمل الأركان عسد السيوطي في "المعترك" والذي جسّد من خلاله قمة الصح عند أصحاب هذا الاتحاد، مضيفًا وليهم عناصر مصية تواثية، لم يدرجها المابقون عليه في الإعجاز .

## ٣/٣/٣ . تقويم لساني للبحث في الإعجاز القرآني :

١ جركز البحث في الإعجاز على تقدم تقسير توصيح لمادة القرال الكرام، بينما لقوم "محوالص" بتقديم تقسير الآية مادة لغوية كالسا

٣/٣ · اقتصر الباحثون في الإعجاز على تعديم تصبير لجوانب محددة كالاهتمام بالتواحي النغوية و بلاعيه. أو ما يمكن أن بطنى عبيه بسا اسظم" أو "معاي اللحو" حسب تعبير الخرجاب، وبالتالي فسبال عناصو اخرى. كالجوالب الصرفية والصوتية، لم يكن لها مكان في تحبيلاهم، الآ في القبيل أما علماء "تحو المصر" فيحاولون أن يقيلوا من كل هذه الجوانب لتقليم إسهام واع، ومن هنا أوله يفيد من الجوانب الصوتية والصرفية والمحوية والدلائية والمعجمية ... الح

٤/٣ : يعسمد الباحسون في "الإعجار" في تحديد على الإفادة من مادة شعرية الإظهار وجه الإعجار، في حين ينصب عمل "عو النص" عنى المادة اللغوية (فقط)؛ الاستحلاص قواعد من لنص داته، وليس وفق قواعد (مدير) مسيقة

رتجيد كل هذه العاصر مكاماً بارزاً في "عو النص" ويؤكد هذا عندهم أمّا منترة في السي عوتهم، وقد أدى هذا لاتجه بي أن مصنف مؤلفاتهم في رطر "عو النص" لعربي شحماً وخَماً. ونؤكد هذه الرؤية من خلال عدد من المفاريات تجملها فيما يلي ،

- تشرر الدراسات حول الإعجار حاصة الأولى منها \_ الرسائل \_ أن معايير النص لم تكن قد اتضحت بعد بشكل كبير: النهم إلا عند الرماي بشكل منحوظ. وقائل هذه الرؤية ما عبيه الآن "لحو النص" في مراحله الأولى، أن غمة عدداً من العناصر النصية لم تتضح بعد عن المشتغين إندا الانجاه .
- ان هستالك اختلافاً في فهم عدد من العناصر النصية بين أصحاب البحث في الإعجاز، وهسقه تمثل وزية شبهة عا هو عبد أصحاب "نحو النص" دنك أن قدرا لا بأس به من العابير مختلفون حول مكانه وجدواه (١).
- إذا كان أصحاب البحث في الإعجاز، قد بدأوا بالرسائل التي غثل بدايات أولية، فإن هسلما الاتجاه، قد تطورت ملاحمه فيما بعد عند أصحاب "المؤلفات" في خطوة مهمة، أدت إلى النطور في فهم العاصر النصية بشكل أكبر فاعلية، ومحاولة الإفادة من علوم البلاغة المختلفة، كل حسب رؤيته، وقد بنفت فروقا عند السيوطي في "المعترك".

غير أن الذي يميّز "أصحاب الرسائل" عن المعيين بـــ"نحو الـص"، أن غمّة بعص العاصر جاءت على المنتحياء عند أصحاب "الرسائل" في تحديل الإعجار، غير أمّا أحدت تتبدى في شكل محتلف لما عليه عند أصحاب "المؤلفات"

ويتضح تما أورده السيوطي أنه حاول أن يفيد من عدد من العلوم في انتقافة الإسلامية، كما انستقع بعملم السياديع الستي ما تزال الدراسات النصية المعاصرة، تحاول أن توظف عدصره/جواليه، وتبين قدرته في تفاعل وتماسك بنية النص الصغرى والكبرى على السواء .

Sche: R. A. de Braugrande, W. U. Dressler: Einführung 1) in die Textlinguistik.S. 1-15.W. Dressler: Einführung in die Textlinguistik.S.20.

 <sup>(1)</sup> السقد قاتر روية كن من قان دايك و يوجر الدادرستر حول قضايا السبك ، ورأى أنف عبد قان دايك غير
 راضحت وفارق بوجر اند/درسلر قيما ذهب إليه فيما ينعش بالإحالة الينظر

Einführung in die Textlinguistik, S. 32.

وقد للدم د. صعيد البحري تفصيلاً حول هذه القضية في الجاهات نفوية معاصرة عن ١٧٧ وان بعدها

٩/١٠ بدأ البحث في الإعجار القرآني منذ وقت مبكر، إذ تذكر الووايات أنه بدأ مع ترول مرا البحث في الإعجار القرآني منذ وقت مبكر، إذ تذكر الووايات أنه بدأ مع ترول مرا مكريم وعليه في بدأ في اطار ديني في حير بدأ "عو سص" في أوائن استيات مع مدلد ويسع شريس، ١٩٥٧ عنيل اخطاب Discourse Analysis ، وتأكلت منهجيته في أواحر ويسع شريس، ١٩٥٧ عنيل اخطاب الخطابة القعلية لهذا الاتجاه (١) فيما أرى

# Sehe: R. deBeaugrande, W. Dressler: Einführung in die Textlinguistik, S. 15:31.

وللد ذكر عدداً من الدراسات في هذا بجال حق تعد دراسات أولية ينظر : من 10 وتجدر الإشارة في هذا ألله المناسرة المناسرة على المسهم ، وموجو دلك أن ثمة سهم من يرجع البداية الحقيقية إلى المناسرة المناسرة والمناسرة والمناسرة المناسرة المناسرة والمناسرة والمناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة على المناسرة على المناسرة على المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة والمناسرة وا

وسريد الأمسر توضيحاً وتوكيداً بد دهب إليه د سعد مصبوح ود سميد بحيري فاقول با دوسير وسريد الأمسر توضيحاً وتوكيداً بدهب إليه د سعد مصبوح ود سميد بحيري فاقول با دوسير الله المحافظة والمحافظة المحافظة الم

و با با با با من کتاب درسم الساق، کنی ارزی به از و اربیخ هرسی از باید و حدود آن همه الاختات و با با با باید های الرحمه خاصه کا نقع ای شروه در باید و المحدود باید باید و کتاب حرای کتاب حرای کتاب حسید الاختیام ملاعب الانتظام الان

أمكنه فعمل تقول في هده القطية بما يلي

" / 6 : لم يكن الباحثون في "الإعجاز" يفصلون - شكنياً - بين معياري السبك والحبك، وهي العيارات المحتصان بالنص، وإن لم ينف هذا علمهم بالمواتر بسهم أما "نحو النص" فيفده تفريعاً واصحاً بنهما بشكن محدد

1/٣ : لم يكسن هسدف الباحثين في الإعجار إنتاج قواعد/نحو للنصوص من خلال تفسير الله جوانب من النص القرآي، بينما يسعى "نحو النص" من خلال تفسير وتحيل النصوص المختلفة. إلى تقديم "نحو النص".

٧/٣ : لا يستند الباحثون في الإعجاز إلى علوم أخرى، كعلوم مساعدة في بيان أوجه الإعجار بيسمه "محسو السنص" يتيد من عنوم ومعارف محسنة مباينه ومنعددة الاحتصاصات في تقديم تفسيرات مفاعة سنص

٨ يهتم البحث في الإعجار دانتركير على الجو سب سلاعه و للغرية الحاصه، إظهار اوحه الإعجار، يهتم البحث في الإعجاز، يسما البحسة في "نحو سعن" يعتمد دلك ويقيد من لسياقات محلفه في تقديم تصورات وأفكار عميقة وأكثر إصاءة من خلال محاولته استحلاص المعاني الإضافية محا هو وراء نصياغات النعوية/ لتنابعات الجملية، وليس المعنى الأول (المباشر) الكامن في المص .

٩ ٣ بحث في قصيه ' لإعجار قرآني". بحث أصيل في التقافه بعربية و لإسلامية. أما "نحو للص" فعلم حدث بسياً، بحده بنصورات ورد كانت التحليلات التي وردت في شايا البحث قلاً. دت إلى نوع من المقاربة في المرؤى، مع الاختلاف في المسلك والمنهج.

١٠٣ يعسمد البحث في لإعجاز عبي احتياز عباب محمد بحتلاف الدحس وأن المصرية بيستهم في السبهم المحكالات المحكالات المحكالات المحكالات المحكالات المحكالات المحكالات المحتياة تحتاج بي كفاءة محدوده تبوقو في خدر، في عبيل الابيه لكيرى لي هي نصور ت تجريديه معترضه تجمع و تكتف فيها للالات الحرثية، وعلاقات الماسك عدج كفاءة أكثر تعقيداً قلمت إلى مكونات مشابكة تشغل فيها العناصر المعرفية مساحه أكبر من لعناصر المحرفية على عولة م دلاليه الماصر المعرفية على عولة م دلاليه الماصر المعرفية على عولة م دلاليه الماصر الحديثة من لعناصر المحتلية من عالم دلالية الماصر المعرفية الماصر الماص

ب ١٧ رسبين مما هو وارد في "يمو النص" أن معاصر الواردة عند الباحثين في الإعجاز اكثر الدند من العناصر مما هو عليه "يمو النص"، وأن نظرة واحدة في "المعتوك" نتين منها صدق هذه الرؤية، ويوضح الرسم النالي ذلك بشكل آكثر بروزاً "

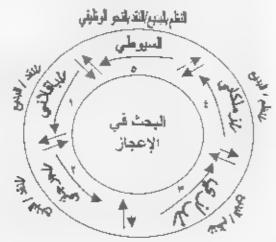

۱۳/۳ كما أننا واجدون غايراً بين العملين، في أن "غو النص" تأتي عاصر المبك والحبث بما شم عبر المبك والحبث بما شم عبر النصيون أن يختروا عملياً فعلم في تلاحم أجراء نص المسواء أكانت البلية الصغرى، أو الكبرى، في حين تأتي هذه العناصر عبد الباحثين في الإعجاز غراي كملاحظات في إطار منهج غير محدد بشكل دقيق، وقد أدت نهم إلى عدم النفريق غير الباسر بن نسبك والحبك قفط،غيران عرضهم ومنافشهم بكشف أنهم كانوا مدركين لقصاية كسيد، وإن لم يشيروا إلى ذلك صواحة .

إد تفحص العاصر الأسوبية عد الباحثين في الإعجاز القرآف الد تفحص الأمر وارده أن بعوض بنك العاصر عد بحثين في الإعجاز القرافي على ما هو كائن في اللسائيات المصية، بجدها تقع داخل إطار اللسائيات المعاصرة، إذا ما نظرا المسائيات المعاصرة، إذا ما نظرا معده بعاصر بطرة محبطة مناسبة بمتعبرات خاصية في "الاتحاه بنعوي" وبكون مسرفين عسب لو تصوره معاجد شاميه ومرضيه من هيع بوجود مقد بة من بوصيت به اللسائيات المعاصرة، ويبيغي أن نقرر التلاء، أن كثيراً من هذه العناصر عد الباحثين في الاعجار

العديد المعلقة المعلقة المستخدم المعلقة المستخدم المستخد

ينظر حول تعصيل ذلك لي :

R. A. de Beaugrande, W. Dressler: Einführung in die Textlinguistik,S. 15: 31

E. Coseriu: Textlinguistik Fine Einführung ,S. 1: 4

وقد فصل فان دايك الدراسات الأولية واتجاهاتما في مقانته التاريخية

Van Dijk T. A. Aspekte einer Textgrammatik S. 270: 273.

السائن ظهور هذا الكم من الأعمال النصية التي جاءت الإشارة إلى بعضها في رقم (١)، لا ينفي وجود أعمال عهدة ها، يعود تاريخ بعضها بل ١٩١١م و١٩٥٩م، وغير ذلك من الأعمال التي تختل البدايات الأولى فذا الأخدة وسقى النماير بنها في أن أعمال فترة أو خر لسباب وطبه فترة السعيات خدت ملاعها نندى في قسسمات ومنهجية البحث ، يهما جاءت الأعمال التمهيلية له ليما تشهه الأعمال الفردية المهدة له ، وألما كانت تمن حدماً بدعين الداك في ملامح مهجيه عددة العالم ، قدره على نعايم معايير دقيعه بداكم سعى حلال النصوص المتغاة

ويسرى العسمود بستاريخ الحمو النصاء أن ثمة تاريخاً أبعد الله النص" يتمثل في البلاغة القديمة وعلم لاستوت، والدركزات البلاغة على لمهردات والعدرات والحملة اللا الدنوجهم، لترايد بحو كليه النص ب الخواسط".

\* Kalverkamper H: Orteintierungzur Textlinguistik., S. 5.

\*Junker, H: Rhetorik un grammatik. In. romantische Forschung, S.

378: 383.

ويستظر لرهمة كتاب قولفجانج هاينه من و ديتو فيهفيجو للدكتور فالح بن شبيب العجمي ص11. 14. بوت شيدر " علم اللغة والمراسات الأدبية من ١٨٥

القسرآني، تقسع طسمن دائرة البحث البلاغي، الأمر الدي أقصى إلى استعماقم عناصر بلاع. ومقديسة. ومرد دلك إلى تلك العمة التي انظمق منها الباحثون في هذا المجال، وهو الكشف عن وجود الإعجاز القرآني، غير أن لهذه الرؤية انعكاساً على تلك العناصر التي تدرجها هنا تمثيباً مع مسا يقسع تحسب كل واحدة منها، وسأحاول الان أن أقوم بتوريع مكونات المنظومة التحسب

#### ٣ ٣ ٢/٤ : العاصر الصوتية، وتشمل

عندهم، على النحو التالي :

المائلة، الترصيع، الترصيع منع التجيس، المساواة، المعابدة، الموالة، الانتظم والاتسناق، المائلة، الانتظم والاتسناق، التسنيم، القلب، التشريع، والتكيل، والتحيير، القلب، التشريع، والتليل، التصدير، التوضيح، المواربة، المراجعة، التراهة، التسنيم، الاسجال، الانتقال، المناقضه، حسن الترتيب، الترويد، الاستطراف، (من مباحث القد الأدبي/نقد الشعر).

#### ٢/٤/٣/٣ التركيب/النظم، ويشمل:

جميع مباحث علم المعاني، وخواص التراكيب من حيث التنافر وعدمه والجانب التركيب من المقابدة، والتقسيم والتخليص، وحسن الترتيب، وبراعة الاستهلال، والرجوع، والعوبف، والمحكس والسبديل، والمسير والتعسيم، ورد العجز على الصدر، وصحة التعسير، وصحة التعسيم، وحسن المطلب، والقول بالموجب، المهائمة، والمطابقة، والمساواة .... الح . (من عباحث السبديع)، كمسا يشمل \_ أيصاً \_ حسن التاليف، التنام الكلام، الائتلاف والارتباط، التأليف والنظم، النظم، الائتلاف والارتباط، التأليف الناسيف، النظم، المنتلاف والدحت، عجيب الماسيف، لا يتعاوت ولا يتباين، حسن النظم، حسن الوصف، التعصيل بعد الإهال، الإيضاح الماسيف، لا يتعاوت ولا يتباين، حسن النظم، حسن الوصف، التعصيل بعد الإهال، الإيضاح المسبد، الإهال، المقد الأدبي عد الشمن، كما أن المبتدأ، النقديم والتأخير، الكرير، الإعددة، الريادة يالحروف، الحروف، الأحرف الريادة، الإستهام، الكلم، تعلق الاسم الزائدة، الإهام، الارتباط، خبر المبتدأ، العطف، الشرط، الجراء، الاستهام، الكلم، تعلق الاسم مس الإشارة إلى أن البعد التركبي من الاستعارة والتشبيه وانجاز المرسل واخار بالحدف (من مباحث عمم المعاني) الواردة عندهم، ولابد مس الإشارة إلى أن البعد التركبي من الاستعارة والتشبيه وانجاز المرسل واخار بالحدف (من مباحث المبارة)

#### ٣ ٢ ٣ ٣ العا<u>صر</u> الدلائة، وتشمل

البعد الدلائي من النشبية والاستعارة والخاز المرسل (من علم البيان) ، كما تشمل أيضاً الجمسر، الاختصاص، الاقتساص، التعليل، التحصيص والعرض، حرف تخصيص، الإنكار، لإلصاق و التعدية، الاستعادة، السبية، المصاحبة، التبعيص، الغاية، الترتيب، الهدة، الاستحفاق، مليك، التبية (من مباحث البحو الوظيفي)، المشاكلة، ولائة الكلام، ولالة الالتوام، المبالغة، كمال يشهم السبعد السدلالي من ، المقابلة، والتقويف، والدع والنشر، والجمع والتقويق والتقبيم، القول بالموجب، الدلالات المعوية، ولالات الأنفاظ، المراجعة، حسن المسق ،

وإذا كان توزيع المنظومة التحليلية هي عمل هؤلاء القوم على النحو السالف (ينظر ٣ ٣/٣ مس البحسة) في توريعها إلما يعظي الطباعاً متمايراً عما ألماه في البحث السالي المعاصر، غير أن هذا التصور يعبد إلى أدهاتا أننا يبيغي أن بوجع المنظر في التراث برزية جديدة. ويناء على هذا الأساس، فإن تُمة عبداً لا بأس به من العاصر التراثية التي يمكن أن يتعامل معها بنظرة جديدة، كتبك الي جاءت الإشارة إليها منذ قليل في هذا المطلب ، هذه العناصر دائماً ما تدرس في إطار رؤية مغايرة لتلك التي تنظلق منها الآن، وكما تجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر وينظر ٣/٣/٣ من البحث) تحتاج فيما أظن إلى دراسات إميريقية/ تطبيقية لمتحفق من فسرس إقامية هذه العاصر محل الجانب الموتي، والتركيبي والدلالي تنعاصر، وبناء على هذه السرس إقامية هذه العاصر التراثية، يمكن أن تتشكل في إطار جديد، يحافظ على الحوية التراثية. ويشكّل منها "نحو النص" العربي، الذي يدعم جوابه من عدد من العيرات .

هده النارات تقع ضمن دائرة البلاغة العربية بشكل عام، التي تصم بين جوابها : المعني، المسياد، السيديع، كما لا يقوت الباحثون الاستعامة لعاصر تنتمي في عمومها بني النقد الأدبي، والسيحو الوطسيهي، وبناء على هذا تنوعت المنظومة التحليلية عند هؤلاء القوم توزيعاً محكماً؛ حدمة لبيان أوجه إعجاز القرآن وتأسيساً على ذلك، فإن العناصر المكونة لمنص في عملهم، تنظم في عدد من العلوم المتداخلة، ويمكن توريع تلك العلوم على العناصر المسابقة، كالتالي.

ا\_ الصوتيات الأدبية، وينتظم فبها

ــ مباحث عدم ليديع

\_ قصرب النفد الأدى

#### ٧ ـ النظم الأدبي لنحو، وينتظم فيها

\_ مباحث البيان .

ب مباحث اللقد الأذبي

#### ٣\_ الدلاليات الأدبية، وستطم فيها

- \_ میاحث بیان
- \_ قصايا البديع
- \_ النحو الوظيفي الدلاليات المحوية/النفوية .

ومسى ثم فإن العاصر البلاغية مجتمعة في هده الأعمال على بحو مختلف، بيد أننا يمكسا أن عنص بعدد من الركائز الأساسية تذكرها على النحو التالي ·

- ا خلت الصوتيات الأدبية من مباحث عمم اليال
- ١٥ اشتمل النظم الأدبي على مباحث علم البيان والعابي والنعد الأدبي، في حين خلا من عدم البديم .
- ٢ خلست الدلالسيات الأدبية من مباحث المعاي والنقد الأدبي، ودخمت دلاليات أخرى المحو الوظيمي : دلاليات لغوية بحوية
- عدد العلوم المكونة لمادة اللغوية للنظم والدلاليات الأدبية، (٣) ثلاثة علوم
   نكن منهما، في حين وردت مادة الصوبيات الأدبية تمثلة في علمين .
  - ... تداخلت القضايا الثلاث على المحو التالي :

| ا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |          | or task and you |    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|----|
|                                         | *-       |                 |    |
| مرحب منم سدنع                           |          | مرحث عنم بيديع  | ١  |
| _                                       | لقد لأدي | سقد لادي        | τ  |
|                                         | مبحب سا  |                 | 4. |

و الله عكل تقول سعا اله بلغي أن يعاد النظر في السخلاص الدلابات بصوئلة من مدين و الدلابات بصوئلة من مدين و المدين و الشماعما على النوع الأول في حين حاءات قصادا النظم مسره في الله المدين وعدم الله و المدين وعدم الله الله و المبيان و ما حاء القسم الله يا بشكل قال أما الدلابات الأدمة فالموط إلما علم البديغ والمبيان

وخلاصة ذلك إن مباحث عدم البيان موزعة على محورين التركبي والدلاليات الادبية، في حين تنتظم قضايا القد الأدبي في الدلاليات الصوتية والمنظم . أما علم البديع، فهو الموط بلراسة الدلاليات : الصوتيه والادب

الفصل الثالث الأسسبة المكونة للإعجاز القرآني وعلاقها سحو المص ماهم والتصورات الأسسبة المكونة للإعجاز القرآني وعلاقها سحو المص الماهم والتصورات الأساسبة المكونة للإعجاز القرآني وعلاقها سحو المص الماهم والتصورات الأساسبة المكونة للإعجاز القرآني وعلاقها سحو المص

استدعى السطر إلى النصوص على اخلافها في الآورة الأخيرة علما أطلق عيم "نحو السعر" وهو عدم يُعنى بتقديم تفسير أرحب ورؤية أكثر إقاعاً، ثما هي عليه في الأنحاء التعبسية الديها عدم عدم أديها عدم اكثر عمومية وشوليه فيما يربط الاشكال الي بلحه اللها وبالستاني فإنه كما يقول شيت (Schmidt) : إذا كانت التتابعات الجميد الجمل تحفق فيما بيها معنى صادفاً (اتصالاً)، فإن نصف (المهم/الاتصال) الآحر يتحقق من خلال إمكان التحول إلى فهم المن كوحدة واحدة، ومن هنا يعطي تفسيراً كبياً أرحب وفهماً أعمق (أ)، الأمر الدي يترتب عبيه أن أبرر الفروق بين "نحو الجملة" و "نحو النص"، أن نحو النص"، إنما يبحث فيما فيوق الحملة، ولا ينكر الآورة والتصورات في الأنحاء التعليدية، وإنما يتجاوزها إلى أفكار كيدًا تبعثل في عدد من العناصر المكونة له في ظاهر النص ليشمن كل الروابط

أولاً - على مستوى العلاقات داخل الجمل .

ائباً على مستوى العلاقات بإن الجمل .

رَ على مستوى العلاقات بين الفقرات (أو ما في حكمها) .

رابعاً عنى مستوى تعلاقات في مجمل النص

ورذا كسنا في موصيع سابق من البحث (يبطر ٣/٣) قسا بتوريع منظومة العناصر وتشرة في أوجه الإعجار ولا ريب أن هذه العناصر مسقاة/مقولة من تبار المقد/ بقد الشعر، وحولوا أن يوظفوها في نقديم تعسير أرحب وأعمق الأوجه الإعجار القرآني، يكشف من خلاله مناطق جديدة وبكر في التفسير والتحليل

(1) S. J. Schmidit : Texttheorie., S. 151.

ريظر تعصيلاً عوسماً عند در سعيد بحري . اتجاهات بغوية معاصرة عن 120 من التتانج ، معارقاً يدلك النظام (\*) أو ضبح بوجسراند أن دراسية عسم لفية التص قد أغرت لديه عدماً من التتانج ، معارقاً يدلك النظام التفيدي عدم لفة الجمله، ينظر معالته الهمه - Textliguistik : Zu Neumen ufern .

وببغي أن نقرر أن عدماء النص مختلفون فيما يبهم في التصورات والإجراءات، فمنهم من يعسمه "تجرئة النص" مثل من يعسمه "تجرئة النص" مثل قان دايك(")، وهناك من يقترح "تحوية النص" مثل قان دايك(")، وأما يتوفي فيذهب إلى "توليدية النص".

وقد أدت هذه الرؤى المختلفة والتصورات المتقاربة أحياناً والمحتلفة في أحيال كثيرة إلى أنسا إذا أردنسا أن نعتمد منهجاً واحداً أو تصوراً محدداً، فإن تصور بوجراس/درسار هو المعمد لدينا، حيث نحاول أن نحتير فاعلية تلك المعايير التي وضعاها لكي تحفق نصية المصر. يبد أننا يتبغي أن نؤكد أن علماء المصر، يرون أن نصية النص تتحفق ياقل قلر من هذه المعايير. أما وذا تحقف من المعايير المسبعة، فيكون المص كلاً متكاملاً، وإذا كانت التصورات المهائية لم تستقر بعد بين المعنين يساتحو المصراء وبال في فإن غه كثيراً من القضايا يسهم مثار خلاف .

وتعتمد "نصية النص" عند بوجراند/ درسلو على سبعة معايير، لابد من توافر قدر منها، لكي نتحقق له صفة النصية، وهي كما ذكراها عنى النحو التالي<sup>(ه)</sup> .

(Kohäsion) :

1 \_\_ السبك

(Kohärenz):

٧ ـــ ١-ليك

(Intentionalität):

٣\_ المقصدية

وينظر كست

"معسى المعنى" يصبح البناء النحوي، وإن كان بناء صحيحاً، عاجزاً عن أن يقدم معياراً مبليماً لنصب

وبسناء على ذلك، أون "المعنى النابي" ليس مرتبطاً بالبية النغوية المتحققة في التناعات للغوية المنظمة، وإغا يتعلق بالسياق اختصاري وبالدلالات التي يسسطفها ، ومدى معرفته بتلك الدلالات المشتركة وما تتيحه السياقات اخصارية

ويستتج د عز الدين . أن "المعنى النائي" ليس له قوة المعنى الأول واستقراره، وإغا هو قابل للتعدد، بل هو قابل للتغير أو التواجع أو الإهمال والنسيان مع الرمن، ولأنه متولد أصلاً من علاقة خاصة بين المدلولات (المعاني) لا الدوال (الأنفاظ). فإنه غير قادر على أن يستقر أهائياً في ذاكرة المعق<sup>(7)</sup> وما تخلص إليه أنه إذا كان "المعنى الثاني" عبر مستقر وقابل للتواجع أو الإهمال والنسيان، فسيان هذه الرؤية تتبح/تعسج من ناحية أخرى المجال للاجتهاد والتفسير والتأويل وتعسير هذه المعقلة المرتكر الذي على أساسه ومنه يبدأ هذا البحث وبحوث أخرى تجاول تقديم الستراث يقراءة جديدة، على أسس معايرة ومختلفة عن تلك التي احتكم إليها القدماء، ومن ثم يصل إلى دلالات / رؤى جديدة بتيحها التفسير ولا يردها

وهكدا يصفي القارئ/ انحلل على النص تفسيراً بجمع بهة اللغة (النص) التي تبدو غير مترابطة (مبعثرة)، وتفرض طبيعة هذا الإجراء أن دور المتنقي/المفسو لا يقل أهمة في إثراء النص وإعطانه استمرازيته ، ولا يقل عن دور متج النص، وهكدا يبوأ القارئ مكانة مرموقه في ضوء الاتجاه النصى الله

<sup>(1</sup> R. de Beaugrande / W. Dressler : Einführung in die Textlinguistik-

<sup>(2)</sup> H. Weinrich: Die Textpartitur als heuristische methode

<sup>(3)</sup> Teuon, A. Van Dijk: Aspeke einer Textgrammaratik.

<sup>(4)</sup> J. Petöfi: Transformationgramatiken und die grammatische Beschreibung der Texte.

<sup>(5)</sup> R. de Beaugrande W. Dressler. Einführung in die Textlinguistik. S. 1 %.

<sup>-</sup> Heinrich F. P.: Textwissenschaft und Textanalyse, S. 52 119.

<sup>-</sup> Heinz Vater: Einführung in die Textlinguistik, S. 31:64.

 <sup>(1)</sup> د عز الدین إسماعین فراءة في معنى المعنى عند عبد الفاهر الجرجاي ص ٢٤

<sup>( 2)</sup> السابق الموضع قاته

<sup>(2)</sup> يسمنكي بوجسوالد النصوص الواضحة / الباشرة لفوياً من هذه المعالمة كتصوص النهي في الجوائد، والمبلؤ الجوي، وعلانات البيخ أو الإيجار، وهلم جوا . ينظر

R.de Beaugrande: Text Grammar Revisited, p. 8.

(4) حسول دور المجتفي/ الفسر وقيمته في إنتاج تفسير للنص، ينظر د سعيد بحيري اتجاهات للبوية معاصرة من المعرب ده النص المعمول الحالس بسلام وحديث المعرب المحل الحالس بسلام وحديث المعرب. على مبيل الحال

(Situationalität) جــ لوقمه (Intertextualitat) . الناص

ويجب أن نشير هنا إلى أن المصل بن هنده المساير، لنيس في الواقع المعنى، وإنما قصن استدعته أمور تختص بالجانب النظيري عند علماء النص (بوجراند درسر). ويقصي بنا هذا الملحظ إلى اعبر معياري السبث والحبث معيارا النصية الأولين وكل مهما لا يمك عن الآخر، فإذا كان من خلال الأول تتحقق فرضية التنابعات الجملية على السطح (ببة النفسه)، فإهبنا تحسيل الصفر (لا قيمة فا) ما لم يقم غاست دلائي بين هذه الوحدات (التماسك الدلالي).

وقد أدى هدن التوجه في البحث النصي إلى إيجاد صبغ جديدة وتصورات وأفكر مصرقة لتلك المتبعد في "حو الجملة" به تعد قدرة على تقديم تصمر مرض، يتناسب مع تلك الأفكار التي يسعى "عو النص" إلى تقدعها، ويحاول أن يختبر فاعليتها في صوء النصورات الجديدة الفترحه .

ونقرر ابتداء أن التصورات الأساسية التي اقترحها ويقترحها علماء النص ليست الدقة ولا أخيرة. ويدل كم الخلاف بينهم فيما يمكن أن يقترح ضمن معيار (Kohäsion)، وفي ذلك نرى خلافاً واصحاً حول وضع عدد من القصايا التي تعد من صنب البحث النصي، ولما حول هذه الجرئية عودة في قابل من البحث

عسلى أسنا لخسير هدى فاعدة هذه المعايير وتحققها في دراسات البحبي في الإعجر القسرآني، ولابسد أن أبوه إلى أن الإفادة من هذه الأفكار والنصورات الغوية في معالجة مشكل عسري أصيل، لبس توعاً من الترف، وإنه تقوص/تحتم طبيعة البحث عرضها وماقشتها في ظل افكار العدماء (التراث) بعلك التي توصل إليها البحث النصي في وقته الراهن، ومن ثم فؤا القارية تعيد في إصاءة القدم و لكشف عن جوابه البحث ولا يعون أن بأخذ في الاعتبار الفروق التاريخية التي أفررت كلاً منهم

وإدا مما كمان ما ورد من عناصو لها قيمتها في التحديل الكاشف عن إعجار القرآن يكريم، فإني أقرر أن كثيراً من هذه المفاهيم قد ورد عند أصحاب الرسائل عرضاً، أقصد عدم تحديد فحواه بشكل دقيق لم يكن قد تشكل بعد .

وفدا يلاحظ أن مفهوم التلاؤم/ لملائمة/الانتلاف عند أصحاب الرسائل في البحث في الإعجاز عن معاجم مناوة وسائل في البحث في الإعجاز عن معاجم مناوة حسب السياقات؛ وعجاز عن معاجم مناوة وسائلي لأحير عنه لم يكن قد ستقر بعد، ورعا بكون هذا الأمر هو بدي وعد الباحثين يتحاشون توجمته كمقبل للمصطلح (Kohärenz) وفطلوا عليه : الالتحام، الإنساق، التناسق، التقارف، لتعاسك، وكنها عناصو مرتبطة بالجوانب المعاوية لمنص

وهسي رؤيسة مختلفة عن رؤية أصحاب المؤلفات من الباحثين في الإعجار، إذ حاولوا جاهدين أن تكون هذه العناصر (المعايير) المستعملة محددة، وأكثر وضوحاً، ومن هنا جاءت فيما تشسمه المفارقسة وإذا كانت ثمة بعص العناصر التي اتفق حوظا الباحثون في الإعجاز مع البار للاخي معني، بيدا، لبديع، ومدحث المحو بوطيعي، فإن هذه العاصر المكونة لهذه السار بالمحرد في المحاصر المكونة المده البحث في المراحد فسيما أرى إلى إعسادة رصد، موضحين المداخلات في الوؤى بين أصحاب البحث في الإعجاز، لمعقارية المهجية بشكل واضح ومحدد

ولا ريب أن تناول هذه العاصر بالماقشة والتحليل على ذلك الاتساق و لانتظام التي حادث على هذا في نسبك و تجاك أحراء على هذه قبلاً. يجاح إلى قصل بالله وتوضيح يستجلي دو ها في نسبك و تجاك أحراء للمر

كما تبين المداخللات والقاربات بين الاتجاهات المحلقة في لنقافة لعربية مدى توظيفها سكست عن وحد الإعجاز. كما ثم بيان دلك في موضع دلك من البحث (سطر ٣٣٠ من سحث ومن ثم فإن يتعرض عثل هذه تعاصر باساقشة و تتحيل. بما يكشف بشكن وثيق عن كيفية تفاعن مظاهر السبك والحبك لإبراز النص .

على أيسة حال فإننا تتعرض فقط ، لما يمكن أن يقدم إسهاماً واعياً للنظرية الحوية وتكامل جواتبها عند البحثين في الإعجار، وإذا كانت الدراسات اللغوية التي قامت حول معهوم

" ظم" عند لجرجاني، فإسي أراها قصية تحتاج إلى إعادة رصد؛ لاستحلاص العالي النواني/معى النعي ؛ إنصافاً لأولئك القوم الدين محدموا النفة محلصين . هذا النصور الأوليَّ لقصية الإعجر. يحاول أن يقرأ ما كتب من خلال تصورات وأفكار مطعمة بأفكار حديثة للمقاربة المهجية بين ما هو قديم (البحث في الإعجار)؛ وما هو معاصر (البسانيات النصية)

ولعسل مقصدنا في ذلك ما اصطبح عبيه في الدرس النصي بالسبك (Kohärenz) والحسيك (Kohärenz) والجوائب الأحرى من المعايير. وتقصد بالسبك تلك الوسائل النعوية اللهبي تتحقق كما الاستمرارية و لاتصال لطاهر النص (Suface text)، وبعي نظاهر النص الأحسدات النعوية التي تنطق كما أو تسمعها في تعاقبها الزمي، والتي تختلها أو تراها بما هي كم نتصل عنى صفحة الورق... أما الحبك يختص بالاستمرازية المتحققة في عالم النص Concepts منصوبة الورق... أما الحبك يختص بالاستمرازية المتحققة في عالم النص Concepts والعلاقسات Relations الرابطة بين هذه المفاهيم (۱)، مكونين فيما بسهما تصويراً في النفس فيما تعاوف عليه باللعة، حسب تعبير الخطابي.

وأحسب أن هذه الأفكار والتصورات الجرئية/الأولية بجد ها معاجة تراثية، بشير إلى أنسا بدأت في الدرس اللفدي سواء عبد الجاحظ والآمدي والعسكري وابن رشيق وغيرهم ... فيما عرف بقصية النفظ والمعنى (٢) في اللقد الأدبي، وقد كتب الباحثون حواما دراسات أصيعه جعلت منها صفة ماثرة في البحث النفذي بصفحة خاصة .

#### S. J. Schmidt: Texttheorie, S. 154, 158 was to J

ونعس فادة البحثين في الإعجاز عن عن هذه المصورات مطروحة عند النيار ت الأحسرى أدى فلسم بن الكشف عن حوالب ثرية من النص نقراني الأمر بدي أدى بالخطاني والسرماني الاستعالة بحس هذه المناهيم والتصورات المستعالة في التبارات النعابية والأدبية والسرماني الاستعالة بحد المناهيم في المنابية الحداث أنها أفضى في النهابية إلى أن يخطو ريب عم عالوا إليها وحاولها تطويعها الخدمة ألى الأعجاز الحالماني المائمية الأمر الذي يد حجوات متعالمة متمثلة علم في نظرية "النظم"، وإن لم تأخذ التصور النهائمية الأمر الذي يد حجوات متعالمة عداة بالناهية ورسحها الحرجاني فيما عرف بالناها الدي دهبوا أله ومن وهو مكس الإعجاز القرائي عدهم وراعا محمل في هذا النبياق إلى ذلك البدء الذي دهبوارية وهي قصي قصية النطاق والحلك، إن جارامية

وقيد وردت هيده العاصر في مواضع متفرقة عند الباحثين في الإعجاز، بما أدى إلى عصره وتبعي الإشاره إلى أن من هذه الرؤية لا تنقص مدى الإلم الواعي لدبهم عنل هذه الوائر و لتباينات التي يقررها المعيون بـــ"عو النص" .

وبداء عديد، فإنه قد أدى بالباحثين في الإعجار إلى معاطمة هده القصايا منتفرة على تلك العسريقة المسلوكة عداهم، غير أننا نحول توزيع مثل هده العاصر مجتمعة، والحال أيضاً لقضايا حسبت (Kohärenz). كما أن غم قصايا تقع موقعين معاً وأحسب أن حل قصايا السبث والحلك تنموج صمن هذا الإطار باستثناء الحالات التي تأتي الإشارة إليها في حيها .

## \$ T الماهم و لتصورات عند الباختين في الإعجاز وعلاقتها بــ " عو الجملة":

عن هده مرحمه ما ورد عبد خطاي و لرساي، فقد عرف خطاي لنطوم بقو به هي سي قد بكوان تبلافها وارتباط بعصها بعص، فيتوصل باحتبار الأفصل عن الأحسن من وجوهها بي قد بكوان تبلافها وارتباط بعصها تعص، فيتوصل باحتبار الأفصل عن الأحسن تأليماً أحسن تأليماً أحسن تأليماً

<sup>(1)</sup> د. سعد مصاوح ، نحو أجرومية لدعن الشعري من ١٥٥ ، وينظر الأفكار ذاها

<sup>(\*)</sup> يتفق هذا الاستنتاج مع ما شهب إليه ثمر معطان حول المداخلات بين هذه العناصر عند أصحاب النحو والنقد الأدبي والبحث في الإعجار (عجار القرآن بين المعتزلة والأشاعرة من ١٤٥ -١٥١

<sup>(2)</sup> يرى د درويش اجددي أن قضية "المفظ والمي" يرزت نصحة الجدل الدائر حول قدم القرآل وحدوثه وما استهمه في ماهية الكلام.وقد اتصل المقياء يجده القضية ، كما اتصل المتكدمون نظرية عبد القاهر في النظم ص ٢٧ وهما يعدهما كما قدم د عاطف جودة نصر عرضاً قبماً موسعاً حول قضية "اللفظ والمي" تحت عنوان النصير وعشكلة المفظ والمي. مصماً هذه القضية بالتحميل في التعاقة العربية الإسلامية من ناحية، وعلائمها =

<sup>=</sup> يفكر اليوناي من ناحية أخرى. النص الشعري ومشكلات التفسير هن ٩٩ ، ١٩٤ وفي موضع الحر يرجع سب ينعظ والممي إلى ثناتيات متعددة في التقرفات كنها عن ٦٨

<sup>(</sup>I حدي يا يو څالاس ۱۴

وأنشب تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه (٢٠). وفي موضع ثالث يقول · وأما رسوم النظوم، للخاجة إلى النفاد، و لحدث فيها أكثر، لأنف حام الأنفاظ ورسام العالى ولد تسطم جراء الكلام ويستم لعصد لعضاً، فتقوم له صورة في اللهن يتشكل بما البيان (٢٠)

وستطيع ان تستظهر عدداً من المبادئ النصية في هده المصوص الثلاته التي التطعها مما همو وارد عدد اخطاني، فيظهر النص الأول الانتلاف/التأليف، الارتباط، التلاؤم والمشاكل، وجمامع هميّة العناصر كلها "المظم"، وبالتالي يمكننا القول " إن التلاؤم، الارتباط، التشاكل مظهر محملفة لمعنى واحد كما تشير المصوص عبد الرماني إلى ذلك الارتباط الوقع يسهم، ورد كمان المستصر الرابط لكل هذه العناصر، أو بتعير أدق عمياري المسبك والحبك المحتصان باسص.

الاثنلاف، الارتباط (سبك) علم التأليف، التلاؤم، التشاكل (حيك)

وفي همده السرؤية اتفاق مع ما ذهب إليه د سعيد بحيري بعوله ارتباط مصطلح النظم بالتاليف والمتلائم والتشاكل، وكدلك تصمن نظوم التاليف للألفاظ والمعني معاً، غير آن دخول الأولى لارم أولاً لمحقسيق رحود التابة وبعث اصاله أخرى أسهمت في اتساع دلانة مصطلح لديه، فقد جعل من أشكال النظم (رسوم النظم) ضابطاً للألفاظ والمعاني معاً (().

ويلاحظ أن النص الثالث (بيان إعجاز القرآن ص ٣٣) تأكيد على ما ورد في الموضعين السابقين، ومن ثم فالنظم عنده يشتمل على خاصتين، الأولى : النلاؤم (حيك) الثانية الارتباط (سبك)، أو ما يمكن أن لطلق عنيهما مماً سبكاً وحبكاً، ومن هنا يأتي الاثلاف كمفيل للحيك والارتباط مفايلاً موصوعياً للسبك .

وإذا ما عمقا النظر، وأحدنا نفكك تلك الشفرة اللغوية في نصوص الخطابي وجلسها مشتملة على خاصين، الأولى: الائتلاف، وبه تتمق الكلمة مع ما قبلها وما بعدها داخل إطار حمد، وهكذا تأور هذه الحمدة على هذا النحو من لائتلاف بصياغه جمل وفقراب وبصوص مستر بطة الأحراء معوياً الذي أن هذا الائتلاف المعوي لابد أن يو ربه عنصر آجر متمثل في مداحسر النعويسة المائمة في لتابعث بنغوية/الجملية وحلاصة المول حول رؤية الخطابي إن من النعوي أو جمله لكي يتحقق فيها عنصر النوص والتعبير بنغي أن تتحقق فيها هذا الخاصيان (أ). وبسناء على ذلك، تلاحظ استخدام النظم" كمصطبح عنذ وقت مبكو، يوجب ملاحظة خصوصيته في تلك المؤلفات التي عالجت قصية الإعجاز القرآب

ويؤكد هدا المعط<sup>(٦)</sup> أن "النظم" قد أفاده الجرجاي من نظرية الحطالي النحوية (٢) وسوّى بينه وبين "معاي النحو" في بعض الحالات، وأحسب أن تلك التعرقة مأخوذة (منقولة) من سك النصوص التي أوردناها لمخطابي، إذ إن معناها قائم عنى التسوية بين "النظم" من جهة، و "معسابي سحو" من جهه أحرى غير أن اخرحي ذكرها صراحه، الأمر الذي لم يذكره الخطبي مباشره ورن كان ما ورد عده بشكل صمي، ويشير "معاني للحو" إلى تعث الخاصيه المهمة في الاللاف الأرتباط، فيما تمثل العاصر النحوية بينما تأتي " معاني"، لتحسد تعث الرؤيه النقظم، وهكد بنصافر عند كل من الخطابي و لجرجابي لات ح النص واتساقه، إذ يقدم كل عنصر تعديراً

<sup>(1)</sup> السابق ( الوضع داته

<sup>(2)</sup> انسایق ص ۳۳

<sup>(3)</sup>د سعيد بحيري . القصد والتفسير في نظرية النظم ومعاني النحو، عند عبد الفاهر الجرحاني ص ١٦٥

<sup>(1)</sup> مس اللاف للنظر أن مثل هذا التصور نجده لذى سيويه في الموارثة بين اجانب التحوي والدلائي، يقول: قصمه مستقيم حسن ومستقيم قبيح، وها هو شحال كذب فأما المستقيم الحسن، فقولك - أتبت أمس وسآتيث علماً وسآتيث أمس وإما المستقيم الكدب ، فقولك - خلت الجبل ، وشريت ماء البحر ، وعود ، وأما المستقيم عسبح فيان نضع بعظ في عبر موضعه عو فونك قد ربداً رأيت وكي ربد باتيك ، وأشباه هذا وأن غيل الكتاب المكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المكتاب الكتاب المكتاب المكتاب المكتاب المحاسبة الم

<sup>(\*)</sup> يستظر حسول ذلست. د. سعيد يحبري : القصاد والتغمير في نظرية النظم (معاني المحو) عند عبد نقاهر «

<sup>(2)</sup> تعسيص الأستاذ رئيد عدم مراد إلى أن القطابي من خلال عدد من النصوص وضع أبدينا على معتاج نظرية النظم وقيمته السلطم ؛ وبالتاني يكون الخطابي سباقاً لعبد القاهر لمعرف أسرار الإعجاز ، وهو "استظم". نظرية النظم وقيمته بعدية إلى المدراسات المفعية ص ٨٦

ويخدم جاماً، ليس موجوداً في العنصر الآخر. وينفق مع ما محمص إليه أحد الباحثين بأن اختدبي لا يهتم بمنون القول، وموضوع علوم البلاغة والبيان والبديع كثيراً في كتابه، بل يجعلها في اسده الذابي، ويجعل الصدارة للنظم ليكشف عن صو الإعجار فيخانف بدلك صابقيه (1).

إدن المنظم عند الخطابي يشمل الارتباط، الانتلاف، المتلائم، التشاكل، بتعبير الباحس في الإعجاز، وكلها مطاهر لاسباك النص وانحباك أجزائه الظاهرة والباطنة وإدا كان التلازم لسدي يؤدي معنى الانتلاف والتشاكل عند الخطابي، أشار إليهما على أهما عناصران محتفان لفهوم واحد أما الارتباط والائتلاف فقد عبر عنه المتأخرون بأسماء محتفقة، الذي إليها في حسه في البحث.

ومسا غنص إليه أن الخطابي كان مركزاً على "النظم" ومقصده في دلك اللهظ والمعى أي تصافر العناصر الظاهرة (الارتباط/السبك) مع العناصر الباطة (الانتلاف/البلك)، فيما أعس عنيه الجرجابي بالبطم، وبالنالي جاء اهتمامه به في المقام الأول، بيما لم بر شيئاً عن البديع إلا في القليل النادر، كما يشير التحليل (ينظر ١/٣/٥ من البحث) وجاء اهتمامه بالبيان في الأسرار، وعسلى هذا الأساس، فإن مرجعية الإعجاز عنده مردها إلى النظم، وتمثن أعمال الخطابي في هذا الاتجساء مرحدة مهمة، بناء على رؤيته وعايته بعلاقه الألفاظ بعضها ببعض، ومن هنا يكون قد خطا بسطرية السنطم خطوة مهمة في تاريخ الدراسات المتعلقة بالإعجاز بوجه عام والدراسات المتعلقة بالإعجاز بوجه عام والدراسات المتعلقة بالإعجاز بوجه خاص متقدماً على الرماني في هذا الصدد

وتبقى السمة الجوهرية العارقه بين عمل الخطابي والجرجابي، وتتمثل في ٠

السنظم عبد الخطابي لا يتحاوز حدود أسوار الجمنة، في مقابل مفهوم "انتظم" عبد عبد القاهر الذي مجاوز به الجملة إلى العلاقات الداخلية بينها وعلاقات الجمل بعصها ببعض وعلاقة العقرة، ثم علاقه النص أو ما في حكمه. ومن خلال هذا الاستخلاص لا توافق ما خلص إليه د البدراوي زهرال".

ب\_\_ أن عبد القاهر جعل "النظم" الوارد عند الحطابي نظرية لما مقهومها وعناصرها وطورها
 حى بلغت دروة، عبده

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن خاصيتي التلاؤم والربط عند الحصي، هما الحاصتان وتحدر الإشارة في مدهبه سحوي في الكشف عن إعجار لفران، ومرد دسك يعود إلى حققته.

اوي عما يربطان ارتباط وثيقاً ومبشو باسم، وهم بمعان صمن طر مفهوم أكبر، يجمع بسهما عند الخطابي، وهي خاصية النظم .

\_\_\_\_ أن هاتين ، خاصين لم يحمل هما ، خطاي مههوماً محدد كمفهومين أساسين في توصيح منفرقة مدهبه في الإعجاز ، غير أن هذا يبيغي أن يؤحد بشيء من الحيطة والحدر إن غمة موضع منفرقة ميس "لكنه" تدل توصوح على الحميها في إحار تلك النظرية التي يعمل من خلاها، وقد أدب به عده الرؤية إلى دوران هذه المفاهيم وانتشارها في وسالته، أو لنعن، إهما يعدان محورين مهمين من محرو البحث والتحليل .

وهما تجلس الإشارة إليه أيضاً ، أن المعايير الثلاثة المختصة بالتأليف، تركز على جوائب خص بالمعة فيما يختص بالمعة فيما يختص بالمحارث الذي معكس صعوبة في سطى ، متبحة لمتقارب المخرجي، بسسما يسبعى غمد بالحق متلائم في المطبقة الوسطى، في مقابل عبار الذي يؤدي إلى السافر وبأي المعار الذلك المتلام في الطبقة العليا، يمثله المقرآن الكريم، ويعكس هد العرض يوضوح مدى حصاص " لتألف" بالحاب المعظي، في حين يختص " لللازم" بالحاب المعوي كمفاس موضوعي لم عد المدين يساخو النص".

في حسين يسأني "التلاؤم" عند الرماني ، يقصد به الشق المعوي، إذ هو نقيض المعافر، وهسوس التلاؤم سـ تعديل الحروف في التأليف"، ولهدا يأني كمقابل خاصية "الناليف" المعتص بالبية اللغوية المعتلة على الورق، ثما يؤكد هذه الرؤية .

<sup>(1)</sup> الرماي اللكت في إعجاز القرال ص ٨٧. ويرى د. شوقي ضيف أن الرماي استعد هذه الفكرة من كلام بحساحظ في بسيامه عن تنافر الحروف والكندات وما يديفي الايكوال في الكنام من اللاحم الآثاء سبك سبكاً و حداً البلاغة تطور وتاريخ من ١٩٠٥ ويراجع الأستاذ وليد محمد مراد انظرية النظم ١٠٥٠ عن ٢٦. وأما =

 <sup>(1)</sup> هـ محمله وغلول سلام . أثر القرآن الكريم في تطور النقد الأدبي عن ٣٦٣
 (2) هـ اليسراري زهران : عالم اللغة عبد القاهر الجرجاي ص ١٦٦

وتعتضمنا هده الرؤية بتقسيمه النآليف إلى ثلاثة أوجه تختص جميعها بالجانب المغوي متنافر ومتلاتم في الطبقة الوصطى ومتلائم في الطبقة العليا<sup>(١)</sup>

وقسد قطن أحد الباحثين إلى عناية الرماني باللفظ والمعني وانعلاقة القائمة بينهما، أثناء حديث عسى المتلائم بين اللفظ والمعي، والمواد به حسن النظم ودقة الرصف! أ. وعلاقة هذا التفاقة العربية، ومن ثم نرى د.الربيعي يقول:وقد فطن البلاغيون الأدباء إلى أهمية ذلك النر بط، ومب ينسخي أن يكون عليه قدراً من الجمال فكان بديك واحداً من القابيس أبي تعني بنوعية العلاقسات بسين تلك العاصر والكونات، وقد عبروا عنه بأنفاظ محطفة أهمها انقران والانتمام والانسجام والاتحاد والارتباط<sup>(٣)</sup>.

ومنس ثم فإنسنا بنسير بتلك بقولات في تكسف عن حوالب تنعلق عفري بنك العابير وأولى هذه الملحوظات المتفرقة في كتب الإعجار، أنهم لم يحددوا فحواها تحديداً مباشراً، وقد أدى هذا التصور أن هذه العناصر جاءت فيما تشبه الرؤى الفردية، وقد دهيوا في البداية إلى :

- أما تمثل معايير أحد يُعبّر كل منهم عنها بطريقته .
- أن السيدايات لهذه العناصر التي أوردقا كتب الإعجاز والنقد والبلاغة، تشير إلى ألها كانت البدايات الأولى، ومن هنا قبدت في أشكال مختلفة عبدهم، فيما تدل جيمها عنى
- إفسادة الباحثين في الإعجاز القرآبي من تلك العماصر السمية التي وردت في ثنايا كتب السبلاغة والسقد بعامة، بيد أمّا أخذت تنحول إلى معايير أساسية، وقد كتب لبعضها الشميوع والذيموع في حين توارى بعضها بالحجاب، وانتبذ مكاناً قصياً من دواسة

البحست في الإعجسار القرآني، وتدل معايير ١٠ الإتحاد والقران على مدى تحقق تمك معرصية " ورد كانت تبك هي المصطبحات لقي تشكل مقارقات لبق لغوية محلفة، بتحقق من خيلالها الانسجام على مستوى عالم اسص

ومسى بالاحسط أن هذه معايير تدل على ما دعب ترجمته بـــ " لسبك" وهي ليرجمه إَكْثَرُ قُولًا وَشَيْوِعاً هِي اللَّقُولَةُ مِن لَيَارِ الأَدِي \* و للجوي، فإن ما ورد عند خاحظ من " عبر ما" ولم ينم به بديوع والاستقار كــ(انقراب) الوارد عبده في قوله وقال أبو بوقل بن سلم ورؤية ابن العجاج . يا أبا اجحاف مت إدا شنت. قال وكيف داد؟. قال رايت اليوم عملة بل رؤيسة يشسد وجسواً أعجسبي قال . إنه يقول، أو كان لشعره قران، ويفسر الفران بالنشابه و لمو فقة (١) وكدلك "الاتحاد" الذي ورد عند الجرجابي

وأحسب أن مصطلح عوان والألتام/ البلاؤم لواردين بدى الحاحظ يؤديان معى وحدً. بعد أنه إذ كان قد كتب للصطبح الألدم لشيوع والديوع في مجال العد الأدبي وفيما عميس حواسب الإعجمار القراني، فإن معيار " نقوان" المواري به على مستوى بنيه الدلاية سيؤدي معسى دته، غير أبه لم يكب به ذلك أما مصطبح " لا يحد" الدي اور ده فجرحاي فالرأي عندي أنه لم يحظ بقبول لدى الباحثين التاليين سجرجابي، وقصوا عبيه أحد مصطبحات المرحظ الالجام/التلازم الذي يعني القران

وباللماني فسيال الباحستين في الإعجار اللهاي البلاعي للقراب الكريم أقادو عن للك عدر سبات التي قامت حول الأدب في الكشف عن وجوه عجاره، وإن كانت تنمح درن أن تصرح به مياشرة، وبائتاي فإنه على ترغم من تا هذه تعايير عبد اصحاب لرساس، لم يتحدد عب معنى يخصها وخمعها الا أنه قد بدات تنشكل ها ملامح جوهرية مابرة تجعل مها معاسر

<sup>(2)</sup> يقـــول الجاحظ وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ، فتعلم بذبك أنه قد أقوعُ بقراعًا واحسداً وسبيك سبكاً واحلتُ، فهو يجري على البسان كما يجري على الدهان اليبان والتبيين ١٩٧/١. ويقول استامه بن منفد ، والما تسبك القيم با ينعلق كنمات بيت تعصم بالعص من أوله إلى آخره . وهذا قيل حير الكلام الحيوك المسيوك الذي يأخذ بعظه برقاب بعض البديع في نقد الشعر ص ١٦٣

<sup>(3)</sup> الجاحظ البيان والتبيئ ١٨.١

حد. درويسش الجندي فيشير إلى جانب آخر من جوانب تأثر الوداي بالجاحظ ، فيقول: تأثر الرداي بالجاحظ في تقسيم الدلالات إلى اللفظ والإشارة والنقد والحال انظرية عبد الفاهو في النظم من ٣٧

<sup>(1)</sup> الرماي النك إلى إعجاز القرآن ص ٨٧.

<sup>2.</sup> ولسيد محمد مر د نظريه سطم وقيمتها نعلميه 💎 ص ٢٦ . وهو ينقل کلام د شوقي صيف برمنه دو ، ن يشير وليه بهظر ١٠٥٠ بالإغة تطور وتاريخ ص ١٠٥٥

<sup>(3)</sup> د. حامد صالح خلف الربيعي ؛ مقايس البلاغة بين الأدب، و معلماء ص ٧٠

يه هميم إلا أغَمِنا لم تكس واضبحة في تلك الحقية، وكانت السياقات هي العيصل في تحديد

مقصدود شن قالالتحام بعيد عدداً من المعاني عند الجرجاني(١)، والوجر تلك التصورات في المحاور

قابعة فيما بعد أن تنحو بحو المعاهيم الأمو الدي تبدت قسماته يوضوح فيما بعد عند المتأخرين (السيوطي) من أصحاب هذا الاتجاء

وقا تجدر الإشارة إليه أن تلك المعدير التي أشارت إليها الكتب المعنية بالنص، وأحص بالدكر معياري النصية الأولين، فيما يحتص بالنص، كان أصحاب البيار النعدي أيصاً على وعي تام بجما، وقد شبه ابن طباطبا العلوي السبث باجسد والحبث بالروح، يقول وإذ قلت قالت الحكماء إن للكلام جسداً وروحاً، فحسده النطق وروحه معناه، فواجب عني صانع الشعر أن يصبعه صعة بطبقه مقبولة مستحسه مجببة نحبة السامع له والناظر يعقمه إليه مستوعبه عشق المستأمل في محاسبه والمستقرس في بدائعه، فيحسبه جسماً ويحققه روحاً؛ أي يتفق تفظاً ويدعه معسى.... بسل يسوكي أعضاءه ورناً ويعدل أجراءه تأنيفاً ويحسن صورته إصابة، ويكثر رونقه المتصاراً، ويكرم عنصره صدقاً . .(1)

وغدة رأي للدكتور العبد يرى فيه أنه فضلاً عن مفهوم الحبث نرى في مصادر التراث السبلاغي مفاهيم أخرى ارتبطت بسياقاها النعوية في الدلالة عنى ما يدل عليه الحبث أو شئ مى يسدل عليه، فلاتصال والامتزاج والالتنام والالتحام وانتلاحم والاتساق والانتلاف والاقتران والارتسباط والملائمة والناسبة والساسب وغيرها لعل الالتحام والتناسب والاتساق أدناها إلى عبدال اختصساص الحبك المصوي وألآها عن الالتباس والانتقال بالدلالة على خواص أحسرى

غسير أسسى أسسجل شيئاً يتعلق بتلك المعايير التي أشار إليها د العبد على أما خواص "الحبث" أو تما بدل عبيه، حسب تعبيره، فدكر الالتحام، التلاحيم، الاقتراب، الارتباط، وأحسب أن مثل هذه المعايير التي أوردها عكن لدمعيار الواحد أن يأتي بأكثر من دلالة، ولا أدل على دلك من اساقشة الواردة عائباً، ولم لا؟ والدسانيون المعاصرون مختلفون فيما يسهم في توجمة مصطلح لل المائير المربسية (يستطر هامش ١٠/٥، ٢من البحث). وما ظي هذه

٧\_ الالتجام بين المعنى التحوي والمعنى المراد .

م الالتحام بين معاني الألفاظ

ومن ثم، فإن معانيه متغيرة تبعاً لتغير السياقات المختلفة، ويؤكد تلك الرؤية أنه "الالتحام" في رقسم (١) يرتسبط باجاب اللغوي المنحقق على سطح القرطاس، وهو ما يتحقق في عدد من عفر هر سلاعيه مي تقوم على عنصرين لغويين أو اكثر، كالتفسيم والتفسير و لحماس والطباف. ورد العجز على الصدر، وما إلى دلك من الظواهر التي تقوم على الاستيماء أو الاستدعاء

كما يؤكد تلك الرؤية التي خلصنا إليها، أن "الالتحام" يتعلق بالجوائب النغوية المتحففة على مسطح أن أبسا هلال العسكري، قد وقف على لأبعاد البلاغية الالتحام والمرابط في بعض لظو عسر، فقسال عن التوشيح هو أن يكون مبتدأ الكلام يسئ عن مقطعه، وأوقه يحبر بآخره، وصدره يشهد بمجزه حتى لو سمعت شعراً وعرفت رواية، ثم سمعت صدر بيت منه، وقفت على عجسره، قبل بلوغ المسماع قه، وخير الشعر ما تسابق صدوره أعجازه أو معاليه والفاظه، فتراه السسساً في النظام حرياً على اللساد، لا يتناقى ولا يسافر، كأنه سيكه مفرغه أو شئ مسم، أو عقد منظم من جوهر متشاكل (٢٠٠٠).

وعلى الرغم من التحديد الموجز الذي عرض له درالربيعي، إلا أنه أثناء مناقشته لمهوم "الالستجام" وبالتحديد ما يتعلق برقم (١) : الجانب النفوي الصرف، خلط بشكل واضح بين متصدد في رقم ر١ و ٧). لعال ردا صح أن مقياس " لاسحام" يتحقق بالطواهر التي تقوم على خمسرين و أكستر، فيمكن د بكوب بكلام على النعلق و لنصام في مبحث عصل والوصل داخسلاً في هذا المستوى من مقياس "الالتحام"؛ لأن فكرة الالتنام والمناسية من أهم الأسس الي

<sup>(1)</sup> ينظر د. حامد صالح تحلف الربيعي مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء من ص ٢٨٢ - ٢٩٧

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري كتاب الصناعتين: الشعر والنثر ص ٤٣٥

ا\_ لالتحام بين أجراء الكلام

<sup>(1)</sup> ابن طباطيا عبار الشعر ص ٢٠٤ ه لا يتسبع لمقام للكر كل النصوص ، ولكنفي بحدا النص تجبياً فلتكراو ، ومن شاء فدرجع ثمة في ص ٢٠٩ . ٢١٣ عن الكتاب

ر2) ه محمل العباد باحيث النص ص ١٣٨ ، ١٣٨

قاميت عليبها دراسية القصل والوصل في التراث البلاغي الله وهذا يعني أن معيار "القصل والوصيل" لا يتعلق فقط بالجانب اللفظي، وإنما يرتبط من جهة أخرى باجانب الدلالي، وبالتالي يمكن القول إنه يسمي إلى الظواهر المغوية المتمثلة على السطح أصاله. وإلى عالم النص بالسعية بحيث لا يمكن الفصل بينهمة

وتأسيساً عملى دلسك، وجدنها عمدداً من العاصر التي جاءت بشكل موحر كمانلاؤم والتشاكل والملائمة والقران والالتحام كعاصر دالة على خاصية الحيث، في حير يأتي الارتباط والتأليف كعاصر مقابنة دالة على خاصية السبك، والرأي عندي أن ما جاء حول همده الحاصية عند أصحاب الرسائل، يمثل رؤى أولى تنعفها الخالمون في الإعجاز القرآبي وعو أفكارها، ولما في ذلك أدلة، تكشف عنها النقاب في حينها من البحث .

# ٣/٤: المكون البلاغي في نظرية "مو الحملة" من منظور لباحثين في الإعجار القرآبي

غة عدد من الأفكار البلاغية التي أشار إليها اخطابي والرماي تختص بالتحليل، فإذا كالسرماني قد أرجم الإعجاز إلى جوالب بلاعية بحتة، صها ما هو لفطي كالتلاؤم والقواصل والستجانس والتصريف والتضمين، ومنها ما هو معتوي كالإبجاز و تنشبيه و الاستعارة والمسعد والبسيان، فيان كن ذلك إغا هي قصايا جزئية، تتعنق بالنفط والمعنى في محاولة للمفارية المعية بينهما، وبناء على هذا المهج بقي في إطاره العام، في حلود الجمعة، إذ لم يشر الخطابي والرماب الى معالجة نصية متكاملة من خلال النص القرآني، وبالتالي جاءت مثل هذه الجوانب في معالمات مقاط إشارةما في هذا السياق مؤشراً فعلياً في هذا الاتجاد، أشار ها صمياً، وبال غير معالمات حديدك

غير أن التحليل والمناقشة تكشف عن أوجه مفارقة الوماني في جوهو تظريته لمخطاب. وذ يسترفض فكرة النظم كمعول عليها سر الإعجار، ومن ثم وأبناه يتوجه تلقاء البلاغة المعيارية

حاصمة، في حين يرجع لخطبي الإعجار إلى البطم، وإن لم يكن عدد قد بنغ دلك لمبلغ عد الجرجاني في الدلائل، كما سيأتي .

كما تعكس دراستهما جوانب مهمة من جوانب تعليل/تفسير أوجه الإعجار القرآبي، حبث لم نكل قصيا البلاعة قد بمات ملاعها الأساسية تتصح ومن ثم فيقا عمدهما تشمل قصابا للاعبية عامله، وهكلدا احتشدت قصابا بلاغيه كثيرة، أرجع إليها الرمابي الإعجار، إلا أن اللهمديع ربلاغة) على ترعم من أهميته و معول عليه في "نحو سص" م باخد حيراً مرموقاً من نظرية الخطابي والرماني في ظل تحليل قضايا الإعجار .

وتبغي لإشرة بن أن هذه المعافة عندها لم تكن قد اتصحت دعائمها الأساسية بعلد. (ب وحدث فيها بدور، تعد اصداد ما أورده الحاحظ ورؤيه أقاد منها كل الناحلين في الإعجار شكل عام بيد أن لرؤية العامة لديهما على الرغم من التطوير (التحديث) لمهوم نظم المخود على الرغم على البيائي لم يتعد رضر "عو الحمدة"، وتعد هذه محمة على الجائرة يتميز بحا تحدل جوالب الإعجاز في هذه المرحدة (مجموعة الرسائل) .

وعسى سوغم من أن باحثين في الإعجاز بشكل عام يرون أن البقلاي لم يكن له سهم فعسي، ريادة على ما حاء عن السابقين. كالمحظ والخطاي والرماي، بيد أبي لا أتفق معهم، إد برى معاجمة متكاملة ببعض بسور لقرآنية و نقصائد الشعرية والخطب سؤية بي شهمما إلى الملامح المرقة بين انجاه بقلاي واتحاه السابقين له في تحليل حواس الإعجاز سداب ملاعمه تنصح ومن ثم بلاحظ نوسيعاً ببجواب الأساسية مفهوم بالاعم، حلاق ما حاء على الخطاي والرمايي بشكن خاص، وهكد بالاحظ سمات خاصة لدى البقلاي، وربام يسطع عبد الخطاي والرمايي بشكن خاص، وهكد بالاحظ سمات خاصة لدى البقلاي، وربام يسطع أن يبعور بطريته في شكنها لهاني صحيح هي رؤية اكثر تقدماً. يبدأته استطاع بعني الرعم مس مسايرته لمسابقين بدان يصيف بطور حوالما بتحليل والكشف عن حوالب الإعجاز، وهكد بدات ملامح الكشف والتحيين في لقرآن محظو خطوات حثيثة على بدات المقادي، في ألما ولتحيين في القرآن محظوا حطوات حثيثة على بدات المؤلفي، في ألما

ورذا كنان و هسوقي طيف (" يرى أن الرماي يرقض أن يكون "البديع" داخارة و الإعجاز؛ لأنه يدخل في نطق الطاقة البشرية فإلي لا أرافقه فيما ذهب إليه، حيث كان البديع يعني المشمل كل أتواع البلاعه التي عرفت التقسيمات فيما بعد الإمام عبد القاهر، صحيح هي في مقدور البشر، إلا أن هذا لا يمنع من توظيف مثل هذه العناصر تبعاً لمسياقات المحتلفة، حصا إذا كانست معروصة فرضاً، ومن ثم قإن عناصر البديم البلاغة يمكن أن تقدم رؤى جديده توظف في انحو البص" العربي .

وفي هساله السياق حسبي من تبريز أمور تستجلي فيها الركائر الأساسية، وهي مادى جوهرية مائزة لهده الحقبة من البحث في انحو اجملة" للبحث في الإعجاز .

- ٢ العلاقة بسين المفاهيم والتصورات انقائمة في دراسات الأدب والنقد، وتأثير ذلك عنى
   لماهيم والتصورات عند الباحثين في الإعجار
- يلاحظ أنه على الرغم من وجود مصطلح " ستم" عبد الجاحظ الذي جاء اهتمامه به في ظلل قصية بقيت متار خلاف بين الباحثين (اللفظ والمعني في المعد الأدبي)؛ أي أن دراسات لم تبعد الاهتمام بــ "عمو الجمعة"، وبالتالي ظلت بجوثهم في إطار حدود علاقه الكلمات بعضها ببعض، ومن هنا جاء اهتمامها بالتشبيه والكناية والاستعارة والبيال والإيجار، ولكنها دعائم/مرتكرات أساسية لــ "نحو الجمعة".

تحسدر الإشساره الى الله مصطلح " لنظم" كان شائعاً في بينه الأشعرة، حلاف للمعربة السلماء الحاصل الرسماء الحاصل والعل المعلم والعل المعلم والعل السلماء المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم عنه المائيف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجر الحلق عنه(١).

ويعش د عبد الرؤوف عناوف على تلك الرؤية بقوله وهكدا نراه وقد رد الإعجار في قر س بن أنه بديع سظم وقاني النابيف، رراح يقصن دلك من عدة وجود الآ إلا أن ما يمكن قوسله في هد لموضع إلى "لظم" الورد عبد البقلاي عبى نوعم من تاثره بالسابقين. إلا أنه صدف بيه. دلك أن تنظم كما هو ورد عبد برماي والخطاي، بسكن عام لا يتعدى علاقه الكالمات داخسل الجملة، وبالتاني يشور مفهومه في إطار الجملة، التي تعد مناط التحلين عبد لحدة. إلا أن لبقلاي أثناء سحدن، بلاحظ استشهاده بعدد من السور و لقصائد كامنة. الأمر لدي يشير صمناً إلى أن مفهوم " بنظم" عبده بدأ يأخذ شكلاً مغايراً، بتعدى الجمنة إلى الجملة و نقره و بنص كنه عنده ، حيث أدار ببحث في اسطم على أنه نتناسق في جمنة المرآن، أو في سور كاملة، وثيس النظم في جملة أبو في آية (")، ويؤكد أن غة عنصرين مهمين "

لأول : الملاقات بين هذه العناصر، وتعادل عند الباقلاي صور البسيع

عالى العلاقات بن هذه نعدصر ويعادن عبد صاحبنا النظم والتأليف " وبالتدلي لإنه لا يود المعالى العلاقات بن هذه نعدص ويعادن عبد صاحبنا النظم والتأليف الحديث البديعي، الإعجاز إلى عنصر واحد، وإنما يحمل به مكانة العظمى ولا ينقص من قيمة الحانب البديعي،

ع ع معاهيم والبصورات عند الباحثين في الإعجار وعلاقتها بــ "يحو البص"

<sup>(\*)</sup> يلاحسظ د شوقي هيف ان باقلاي في هد ناص ماثر برؤيتي محتفتين الاون في انشطر لأول نه سيسخ انتظم عجيب نديف ، باخاخظ لدي أوجع عجر نفران بي نظمه أما انشطر لدي من تعريف فيستاثم فيه برويه لرماني أي ترى با نقر با يرتفع إن على طبقة من طبقات بالاعه البلاغة نظور وبا يخ ص

<sup>(1)</sup> البقلاني إعجر القرآن ص ١٩

<sup>(2)</sup> د عبد الرؤوف مخلوف : البافلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحبيبة ص ١٨٥

<sup>(3)</sup> ينظر السابق من ٥ ٣٠٠ .

ر4) السابق - الوضع ذاته

<sup>(1)</sup> د شرقي ضيف ۽ البلاغة تطور وتاريخ ص ١٩٣٠

فيرى د. شوقي ضيف (1) أن البديع، لا يعول الباقلاني عليه هي من الإعجاز، غير أنا برخع الم يساني عنده في مقام ثان أو مرتبة ثانية ومن ثم يكون النظم أولاً والبديع ثانياً، وإذا كانت وؤية د شوقي ضيف أن أنه أنه على أن الباقلاني لم يعدم شيئاً يتعلق بقضية النظم، إلا ما أخده على السابقين، فإن د عبد الرؤوف مخلوف يوى : أن النظم عند الباقلاني، ليس ولا وصع الألداك المفسردة في الجمسة، والجمسل في العبارات التي تكون أبياتاً أو قفرات من النثر، أو آيات في القرآن، ثم وضع هذه وتبك في الكل وضعاً يتحقق به الغرض الذي يواد من أجله الكلام على أجل صورة ممكنة مراعباً في دلك كله أن الاعتبارات والعلاقات تختلف من قائل وقائل من حيث الهدي

والواقع أنا نوافق ما دهب إليه دعد الرؤوف عنوف، خاصة أن الكتاب قد ما مكانعة وشهرة بسبى الباحثين في الإعجاز، بناء على تنك الرؤى التي توصل إليها، في نظريته المحوية، فيما يتعلق بالإعجاز القرآبي، صحيح هو مغاير لرؤية الجرجاني وعبد الجبار في موجعه الإعجاز، إلا أن تحة عبداً من القاط يلتقون فيها، وإن كانت عند عبد الجبار والجوجاني، أخدت شكلاً معيراً، اد أصبحت عبدهم صط الإعجار، في حبر عبد الباقلاني رده إلى لنظماً مشكل أسلك أساسي، وبديعي في مرحلة تابية، وإن لم يصل إلى ما في البطم، وبالتاني تختيف هذه مع ما ذهب الى أن الباقلاني الدي لم يكن يرى في البديع شيئاً بدل على الإعجار (""، وقريب مي هذه الرؤية

ما ارتآه د منير سنطان أن الباقلاني كانت له وقفات طبية في بيان إعجاز القرآن، النفت إنبها وفقات طبية في بيان إعجاز القرآن، النوحدة نفية في وفقات طبيع القول. قوة النعيم القرآني، وصدقه لصدوره عن الله سبحانه الوحدة نفية في وفقات النفسي للقرآن، التأثير النفسي للقرآن، التأثير النفسي للقرآن، التأثير النفسي القرآن، التأثير النفس النفس القرآن، التأثير النفس ال

وها يدمس ما نحى حياله تعك الوحدة الفنية التي خلص إليها الباقلاني من تحليله وما سعب مصر حول لعاصر الكولة لتصايا الإعجار، إدائه عاصر مشتركة مثلاً مقارمة، ومن ها فوسه يسسرك فيه مرمي و خطبي والباقلان على لسواء من لا النظم" يتلارم عدهم على "التالسعا"، وكأن البطم و لتاليف هو العاسم المشترك بيهم، إلا أن مصطبح "النظم" هو الذي تحسب له الديوع والانتشار وطمو المصطلح الآخو (النائيف)، وأحسب أن المبادئ والتصورات على رسوخ قدم مصطبح " منظم" في بينة الأشاعرة عكرية في بينه الإسلامية هي بني ساعدت على رسوخ قدم مصطبح " منظم" في بينة الأشاعرة

غير أن عبد الجبار المعاصر للباقلاي، قد طور معهوم "النظم" الوارد عبد الخطابي، وعبر عد عدد عدم أن العصاحة لا نظهر في أفراد الكلام، وإنى تظهر في الكلام بانضم على طريعه محت صة ولابد مع نصم من نكوب نكل كلمه صفة أن ومن ثم فإن وعي عبد الحبار لمعهوم سعم سا معور مستقداً في لوقت عبده من مدقشت لخطبي و دفع به قده في سريح معهوم الإعجاز، وبعاول أن يعشرها ويصيف إليها في إطار نظريه المحوية، فيما عرف بــ "نظرية المظم" الجبار، وحاول أن يعشرها ويصيف إليها في إطار نظريه المحوية، فيما عرف بــ "نظرية المظم" وعبد الجبار بتقسيم المنظم على هذا المحو ينقي بالأشعرية في قوهم بالنظم، إن العبرة في معن حد سيق بنعاصل مما تكلاه في مواقعه من سيق" ونفور أيضاً ولدلث لا يصح عبد معتربة أن يكون حصاص عور لا بطريقه في السطم دوب مصاحة في هي حرية لمنظ وحسل معتربة أن يكون حصاص عور ل بطريقه في السطم دوب مصاحة في هي حرية لمنظ وحسل معتربة أن يكون حصاص عور ل بطريقه في السطم دوب مصاحة في هي حرية لمنظ وحسل معتربة أن الكون عبد الجبار أبد، المقهوم يقرب اقراباً شديدة في توضيحه عن طريق الإعجاز"

<sup>(2)</sup> عطم د. شمولي ضيف إلى أن الباقلاني لم يزد في إعجازه عما قاله الجاحظ والرماني قبله البلاغة تعور وسماريخ عن ١٩٤٤ م إلا أنه الحل بفكرة النظم التي نادى إما الخطابي. وينظر د محمد رضول مسلام أثر لقرآن في تطور النقد العربي عن ١٩٧٠ و.لى هذا الرأي عين وترجح .

<sup>(3)</sup> د عبد الرووف محموف الباقلاني وكتابه إعجار القران دراسة تحليب ص ٣٠٧

<sup>(4)</sup> يسرى در عسلي عشري رايد : أن الياقلاي من خلال منافشته ليعش السور كاملة كعافر وقصلت وبعض قصسائد الشعر كاملة، يؤدي إلى ما اصطلح عليه لسميته بالنظم ، وخمص إلى رؤيه دقيقه في هذا الشأن البلاغه معربية تاريخها المصادرها المناهجها من ٩٩

<sup>(5)</sup> ينظر د شرقي ضيف البلاغة تطور وتاريخ ص ١١٤.

<sup>(1)</sup> ينظر د منير سلطان: إعجار القران بين المعتزمة والأشاعرة ص ١٠٨

<sup>(2)</sup> معاصي عباد الجيار - العي ١٩٩/١٦

<sup>(3)</sup> وليد العمد مراد - تظرية النظم وقيمتها العلمية - ، اس ١٧٧

<sup>(</sup>إد) السابق الوضع ذاته

وعلى الرغم من المعارقة في استعمال "المعاهيم" بين الأشاعرة والمعتزلة. يبقى مههود "النظم" عند الجرجابي و "المصاحة" عند القاضي عبد الجبار يكادان يكونان واحداً" إد تُمة تصور بسدات ملابحة الجوهوية تتخلق، ابتداء من الحاحظ وأخذت تنمحص بشكل أكثر بروزاً عند الخطابي بشكل خاص، وهي حد في رأيي حد كدلك عند الخطابي" التي مهدت الأفكار عبد الجبار في هيدة المغل الطويم في الدين المور أن عبد الجبار قد خطا خطوة مهمة مع تعديل الطويم مفهوم النظم الوارد عند السابقين، وقد وجد الجرجابي بغيته فيما توصل إبيه عبد الجبار حون مفهوم المصاحة ، ووسع مفهومه وبلغ ذروته، وعثل آراء الجرجابي جربين

لأول : المفاهـــيم والتصــورات الـــــاني : التطبيقي، الدي حاول فيه الا يطبق دلك في مدهــه الحوي، أو ما اصطلح على تسمينه بــــــــــــــــالنظم فيما كان متداولاً في بينة الأشاعرة

وعــــلى الرغم من التطابق العام بين عبد القاهر الجرحاني وعبد الجبار (١) في التصورات والرؤى العامة، إلا أن عبد القاهر واسع المفهوم، وحاول أن يجعل منه نظرية تستوجب الفحص

و لمارس، الأمر الذي أمنى عبيه في "الدلائل" أن ينح عبيه؛ لترسيخ فكرته حول هذه النظرية ولظم" أو لنعابق الحدب السطحي مع الجانب العميق لإظهار تلث الصورة التي تنطبع في النفس عبى ما ذهب إليه الخطابي والرماني، ويكمن الخلاف في ذنك أن أبا هاشم لا يرجع الإعجاز إلى النظم، لأنه لا يصلح أن يكون مفسراً لفصاحة الكلام . وكانه يرد على الجاحظ الذي يرجع عصاحه الكلام إلى نظمه وطريقته (1) ويعلق عبد اجباز على رأي شيخه يقوله ولدنك لا يصح عدد أن يكون المتصاص القرآن بطريقة من النظم دون العصاحة التي هي جزالة النفظ وحس لهي ومي قال قاتل وإني إن اعتبرت طريقة النظم، فلابد من اعتبار الرية في العصاحة، فقد عاد له أوديا "

واذا كانت القصاحة عبد عبد الجبار لا تظهر إلا بالضم على طريقة محصوصه، فإن عبد القاهسر بحاول أن يشوح أن هذا الضم، ليس نجرد صم اللفظ إلى اللفظ، أقصد لابد أن يكون يسبهما رابط معنوي، ف... ضحك خرج قصاحة، وإذا يطل ذلك لم يبق إلا أن يكون المعنى لي ضمم الكسلمة إلى الكسلمة، تعرض معنى من معني النحو، فيما يسهما، وقولهم على طريقه عصوصة، ويوحسب ذلك أيضاً ("). وفي محاولة الجرجابي تقديم تفسيرات جديدة ورحبة لعلك الخبار، عبد الجبار، حاول أن يقدم تفسيراً لمعنى "الصم" الذي ورد عبد عبد الجبار،

<sup>(\*)</sup> أحي أن رؤية د عبد العاج لاشين حول تأثر عبد القاهر يعبد الجبار أكثر إفاعاً بلاغة لقران في آنا لقاهري عبد جبار على ١٠٨ و د بعدها، على لاقل بالسبد بيا رستاري بصف عامد على بسب لتى أسبد بها د فلود على عليمو من أن نظرية النظم عند عبد القاهر، هي نظرية نحوية خالصه، وم يقع التأثر بينهما وهو ربي بعدل بي خدود بنو وبياس بعد ما سبباً بتعصلات أكبر لا د علي لد تراد في فاسنة عبد لقاهر البحياء على والما وسا بعدها ، وقد ذكر فصل المعاني لبحريه قبل عبد الظاهر (ص٣٣٠ - ٧٤)، وما يمكن قو اله بال مجمع الكراب يقوم على محاوله إلدات أن نظرية النظم قبل عبد القاهر هي نحوية خالصة. وإلى هذا المدهب ذهب ها عاطف جودة نصو ، النص الشعري ومشكلات التصبير هن ١٣٦

<sup>(\*)</sup> بلهسب د محمد رغاول سلام إلى أن خطاي وضع أمام صورة للنظم الدي يرى فيه سر الإعجار، وهما السنمريف السدي وصفه لمنظم قريب من فهم عبد القاهر له في "الخلائن", أثر لقرآن في نطور النقد العربي عم. وهـ ٢

<sup>(1)</sup> يسرى الأسبت في وسيد عمد عراد في أكثر عن موضع أن مفهوم "انتظم" عند عبد لفاهر ينتقي مع ملاعام النصب حقة عند عبد لفاهر ينتقي مع ملاء ما النصب حقة عند عبد الجبار عظرية النظم وقيمتها لعلميه ص ١١٤ على صبين المثال ، وقبيها مباشرة ص ١١٣) يستفض إسد السرأي ، الأمر الذي أدى به في مواضع منتثرة بني تفاقض الآراء ، وإعادة عضها وسعت لتصوص ، ولى أنتبع المؤلف خطبة بخطبة بخطبة ، اكتفاء بعنك الامثلة وهو ينفن هذه الرؤيه عن د صوابي عبيب أبالسموص ، ولى أنتبع المؤلف خطبة بخطبة بخطبة ، اكتفاء بعنك الامثلة وهو ينفن هذه المؤلف خطبة المؤلف خطبة ، ولا يتسع هذه المؤلف والمتحدة عليه المؤلفة المتبع هذه المؤلف والمتحدة .

المسافي على أن التسوية بين "النظم" و "القصاحة" لا يرتضيه ه. فؤاد عني مخيمو ويرفض التأثو من أصده فلك أن تصورات وأفكار عبد القاهر حول نظرية اسطم، إنما هي في الأساس قائمة عنى منطبقات تجوية فلسفة السبد غده حرجي المحويه عن ٨٥ وما بعدها وهو كلام يحرح عن عدم أكثر وعيد الدكرها في ص ٣٠ لأما استماية وليست يقيية، ولا أدل على ذلك أنه عاد في من ٩٠ وقال وحتى لا تقمض هؤلاء العلماء حقهم استطم أن بقول إن عبد القاهر اطبح على مؤلفات سابقية في الدفاع عن الإعجار القرآب، ولكنه اتجه وجهه مستطم أن بقول إن عبد الفاهر اطبح على مؤلفات سابقية في الدفاع عن الإعجار القرآب، ولكنه الجه وجهه جديدة ، وله منهجه خاص به، وقد جعل في هذا النهج من عبم النحو متكتاً على ما غرمه به أنمة النحو الأول المائة، وهي رؤية لا تتفق مع ما ذهب إليه د عبد العناج لاشين اللاغة القرآب في آثار القاصي عبد الجيار ص

<sup>(1)</sup> قد عبد النتاج لاشين بلاغة القرآل في آثار القاضي عبد الجبار ص ١٩٩

<sup>(2)</sup> القاضي عبد الجبار المغني ٢٩٨/١٦

<sup>(3)</sup> عبد القاهر الجرجايل دلائل الإعجار ص ٢٨٧ -

يأنه توحى معدي النحوء وحين قسر عبد القاهر نص عبد الجبار(<sup>ا</sup>)عنَّق عليه د.عبد الفتاح لار<sub>ير</sub> بقوله : أن الجرجابي نقل جزءاً وترك آخر، ولم ينقل النص كاملاً وجعن

- معهومها في ذاها، حيث الوصع الذي لها عند أهلها والباطقين بما
- ٢ معهومها حين تنداول عليها الحركات الإعرابية، فتكون فاعلاً أو معمولاً أو صف
   غيراً، ومحو دنك
  - ٣ ... مفهومها حين تأخذ مكاماً خاصاً في الكلام ، فسقدم أو تتأخر ٢٠٠٠ .

ويبدو أن الأشاعرة كانوا يتمسكون بكنمة "النظم"، بينما مصى المعتولة منذ أي هاشه (ت ٣٩٣هـ) يضعون مكان النظم كلمة القصاحة انقائمة على جزالة النفظ وحسن المعى عبر أما يبغي أن تقرو أن النظم لم يكن معادلاً موضوعياً للقصاحة عبد أبي هاشم، وكأنه يرد بدس على من يرى أن القرآن معجر بنظمه وهذه هي الرؤية التي جعلت الجرجابي بحدر لفظ "نظن" على من يرى أن القرآن معجر بنظمه وهذه هي الرؤية التي جعلت الجرجابي بحدر لفظ "نظن" تشسياً مسلم مذهبه الفكري، مجانفاً بدلك ما هو شائع في البيئة الاعتزائية مع اصطلاح " نفظ

و معنى ودينايي برى احرجاي في مو ضع عدة ومنتثرة بوحه سفد بيهما، ومن ثم يوحه القد بي معربه بشكل صعبي "

و سدي بعسب من هذا ما استعماله الجرحاني " سطم" حلافي سمعرية التي استعملت اللفظ والمعني" أو "الفضاحة" عبد أبي هاشم الجبائي وتنميده عبد الجبار، وأظن أنا الخلاف ليس علاناً شكيباً، وإغا هو حلاف جوهري، أدى بطبيعة الخال إلى الخلاف النفظي في كيفية التعامل مستع المستطمحات المخسمة، غسير أن الذي يمكن أن نفيذه من "النظم"، إنما يشتمل على مصطبحان

لأرب حسب بنفظي، ويتمثل في بنفظ، والنفظ الا ينصوي على حقيقة خالب الممثل في ظاهر النص (Kohásion) .

السناني الجامسب المعسوي (Kohärenz) وتتحقق رقم (١) مع رقم (٢) ويرتبط بشبكة من ألهلاقت المتداخلة ، ويؤدي انسجام هدين العصرين إن السجام انحتوى وتوازي المعي

وبعل هذا التصور لمفهوم "النظم" يتفق وما خنص إليه د.مــر سنطان أن انتظم يؤدي إلى المـــى وإلى معنى المعنى، أي المعاني الإضافية، والنظم ومعانيه، إنما هي معاني المحو<sup>(۲)</sup>، وودا كالــــن وريـــة دعز الدين إسماعيل أن و سعيد يحيري أن المعنى الأول المباشر، إن يعدد عن التركيـــ المـــحوي/التنابعات الجملية، في حين يأتي المعنى الثاني/الثواني (الإصافية) من انظم وبالنالي تنفق هذه الرؤية مع ما حنصنا إليه من أن النظم، إنما يشتمل على الجانبين معا (المعظي والحدلائي) أو بتعبير معاصر: المسبك والحبك ، وقد لمح د درويش الجندي تلك العلاقة بين بية المسلح وبية العمق، فقال ، وما كان النظم المعظي دليلاً على النظم المعنوي، وكانت الصورة المعطم وبية العمق، فقال ، وما كان النظم المعلية التي هي في حقيقة الأمر ظن لتمك المعسوية، لا يمكس الاستدلال عنبها، إلا بالصورة المعطية التي هي في حقيقة الأمر ظن لتمك الصورة المعروة المعلودة المعرف ما يدل عنبه المعظ من تلك

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) ينظر اللمي ١٩٩/١٦ (

<sup>(2)</sup> استهى د عبد الفتاح لاشين بعد مفينة النصوص بين عبد الجبار وعبد انقاهر، لإظهار تأثره بالقاصي عبد الجسيار، يقول في النهاية وبجده مرى الإمام عبد القاهر الجرجابي كان متأثراً بأفكار القاصي عبد الجبار في نظره "لنظم" وأنه أحد هده الفكرة وطوّرها وحمن مها عبماً له مبادئ وأصول. بلاغه القرآن في آثار القاصي عبد لجبار ص ٣١ م وهو في كلّ ذلك إنما ينقل عن د.شوقي صيف دون هوادة وتروي وتحيص للنصوص، البلاعة نظور ولاريخ ص ١٩٧ وما بعدها، ويوفض د فواد علي عيمر هده الرؤية، بأن اجرجابي لم يتأثر بآراء عبد حبر ، كيف وهو يطعن فيه ، وأنف تعود إلى أصول بحوية بالسرجة الأولى، يدليل

الجساحظ نقسل بصاً عن الكساتي (ت ١٨١هـ) يتضع مـه إلى أي حد كان العرب يعترفون سحاه ...
 بالمضن

٣- على صوء منهج المحاة المسابق تابع اجرجاي المسيرة يقول وقد علمت إطباق العلماء على نظرية "السم" فللمستفة عسيد القاهر الجرجاي النحوية في دلائل الإعجاز عن ١٨٥ ، ثم يعود في عن ١٩٣، فيقول الهدا تصوله واضح المعمر فيه عبد القاهر برجوع المصل الأصحابه الذين استفاد منهم ، وعلى ما أعتقد بوضوح الرؤية المحالات الدين أستفاد منهم ، وعلى ما أعتقد بوضوح الرؤية المحالات الدين عبد المحالة أصلاً

ا ـــ أن أصل تفاقته بحويه ، وله ليها مؤلفات، تدوله للمعاي تابع من أصل لقافته

بسالبدور والجدور التي غرسها المحاة الأول لمعني النحوية ، ليس في مقدور أحد ص ٩٣

 <sup>(</sup>I) ينظر د عبد القادر حسين أثر لنحاة في البحث البلاغي ص ٢٥٩

<sup>(2)</sup> د سير سندس وعجار القرآن بين المعترنة والأشاعرة ص ١٣٧

<sup>(3)</sup> د. عز الدين إسماعيل قراءة تي معني الممني على عبد الفاهر الجرجابي ص ٣٩

<sup>(4)</sup> د سميد يحيري . اتحاهات نغوية معاصرة ص ١٦٨

الصسورة المعنوية"). وقد كان مدار الإشكالية عندهم، أيهم أصل الإعجاز : النفظ أم المعنى م كليهما معاً؟، ومن ثم برى الجرجابي يعرض لها من خلال طرح جديد يصلها بالجانب الديني

وإذا كسان مفهسوم "النظم" عند الجرجاني لا يختلف عنه عند الخطابي، وإنما الفحوى عسمه معيماً تكاد تكون واحدة، إلا أن المواثر تبقى مائلة عند عبد القاهر الجرجالي وغيره من السابقين، وتتمثل في "

- ا ال مههوم النظم عند الجرجاني قد بدا كمصطبح واصح المعالم محدد الأركاف
- ان مفهوم النظم كمصطمح عبد السابقين عليه (الرماني الخطابي) لم يكن قد استقر معاه
   المهائي، إلا أن فيه توعاً من دلالة المصطلح عند الجرجي
- إن السنظم عسما الجرجاي قد شغل حيراً /مساحة تكاد تشغل دلائل الإعجار، عارصاً لعانيه وقواعده ومقاييسه وشروط النظم الجيد من الودئ

هذا المصمار،غير أن همالك تمايراً ببرزه هما، يتمثل في : ١\_ ان معهم وم "النظم" ورد عبد كل من اخطابي والرمابي، إلا أنه لم يكن قد أخذ النصور المهاني الذي هو عليه عبد عبد القاهر الجرجاني .

- أن مفهوم "النظم" سواء الذي ورد عبد الجاحظ وغاه كن من الخطابي والرمالي ظل لا
   يتجاوز حدود أسوار "بحو الجمله"
- ٣ أن مههوم "النظم" قد أخذ شكلاً جديداً ، بداية من الباقلاين، على الرغم من اخلاف مع بعض الباحث .
- كانت نظرة عبد الجبار أكثر تطويراً والتراباً من مفهوم عبد القاهر للنظم التي أفاد مها
   الجرجاي

مع بنفت نظرية النظم الروقا عند عبد القاهر في محاولة منه لتحليل النص، أو ما يصنق عديه بنية النص الكبرى .

غير امنا واجدون أن هذه الرؤية مغايرة لما ذهب إليه د. محمد غيمي هلال، بأن النظم المصود به عدم التراكيب (Syntax)<sup>(1)</sup>، إلا أنه عاد وذكر قضايا تشير إلى أن مفهومه – النظم – أوسسع مس التواكيب<sup>(7)</sup>، وذكر بدوراً الأفكار الجرجاني عند الجاحظ، إلا أن أصالة عبد القدمي تجبت في لورته على معاصريه، يقول وكان لعبد الفاهر فصل لا يدانيه فصل في توثيق الصلة بين الصياغة والمعي، وفي الاعتداد في ذلك بالألفاظ، من حيث دلالتها وموقعها<sup>(7)</sup> ولا أننا تبرز عدداً من الركاتر على ما أورده د. غيمي هلال:

١٠ عسيد الفاهـــر لم يتأثر باجاحظ قيما يتعلق بتفضيل الألفاظ عنى المعاني، حول تلك نعــــارك الفكـــرية الدائرة حول تفضيل الألفاظ أو المعاني، فيما عرف في تاريخ النقد معربي القديم بأنصار اللفظ وأنصار المعى .

راعا الذي أفاده عبد القاهر الجرجاني من الجاحظ إفادة صريحة أنه لا الأنفاظ ولا المعاني هم بمب في نفسها، وإنه المعيمة الحقيقية في تفاعل هديل المصريل معاً، ومن خلال ما أطلق عبد عبد القاهر بــــ"المنظم" على أن يكونا مضمومين على طريقة "معاني النحو"، وبالت في فنحل لا توافقه على ما دهب إليه من تأثر الجرجاني بالجاحظ في قضية النفظ والمعى

١٣ إن رأي د.غيمي هلال الذي أورده(٤) في تأثر الجرجاني ياجاحظ فيها نطر، دلت أنه عساد وذكر أن تأثير عبد القاهر بألجاحظ في حسن الألفاظ، إنما يقصد بما الجاحظ الصياعة وملائمة الألفاظ لنصوير المعاني(٥).

د محمد عنيمي هاول ۱ النقد الأدبي الحديث ص ٢٦٣

<sup>(2)</sup> لسابق ص ۲۹۴

<sup>(3)</sup> لسابق س ۲۷۲

<sup>(4)</sup> السابق ص ۲۸۲

<sup>(5)</sup> السابق من ۲۷۳

<sup>(1)</sup> د درويش الجندي الظرية عبد العاهر في النظم ص ١٩٧٧

وبالتالي عاد إلى ما ذهب إليه سلماً ( ص ٢٧٦) بما جاء في الصفحة التالية، ولمن بدور، نتفق مع ما ذهب إليه د.غيمي في رؤيته الأخيرة حول مفهوم النظم- الصياغة وملائمة الأنفاط لتصوير المعاني .

أعود لمنقشة قضية "النظم" التي اكتسبت - بناء على ما سبق - معيى جليداً، خلاق ما حاء قبله، صحيح هو مسبوق إلى دلك، كما يقرر هو "، إلا أنه قد جعل منه نظرية عليه لمسول في ربط البية السطحية بالبية لعميعه، وتبدى هذه لرؤية، حين نقل عن خبرد قروق خير، حين ساله لكدي " ليبين أن النظم مشتمل عنى الاثنين معاً، وال حالاف معني منز عنى حتلاف المنظم، ومن ثم فهو كما يقول أحد البحثين حتق من هذه الإشار ت بعابره بطرية بلاغية كبرى، احتوت البلاعة كلها، حتى أصبحت تصب في النظم، ولا تخرج عنه، ولا يبغي ال تدرين مفصلة دويه (1)

على أننا للاحظ أن الإمام في الدلالل يسوي بين النظم ومعاني النحو دون أن يجعل من معسمي لنحو وأحكامه تما بين الكلم حتى لا بر د في همة ولا تفصيل. حرحب الكممة سطوف

يعصله في اثر نعص في نبيت من نشعر، و نقصن من السر عن أنا يكوب لكوها في مو ضعها لتي يصعب فلها موجب ومقتصي

رس عكن أن سيم، مؤكدين على تلك الرؤية السابقة، أن "النظم" وغا يحتوي على عصدوين يكمن كل هنها الآخر، ودليك على ذلك أن "معاني النحو" المعادل الموصوعي لمنظم. وهو يحتوي على عنصوين

الأرن - عنصر معنوي، يتمثل في العالي

لنابي عصر لعظي، يمثل في الجانب النحوي الظاهري

وهكد تتكامل الماني وتتداخل الجمل من خلال هلين العصرين، ويأنّي الكلام متسعاً، متحاً ليما أرى نظرية النظم التي خمص إليها .

راحسب أن رؤية الجرجاي للنظم ليست استاتيكية ، عمى أن معاه دينامكي، فيأتي النظم في حروف الكلام، يقول الجرجاني وأما نظم الكلام، فالأمر ليس فيه كذلك، لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني، وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في المفس، فهو وذك نظم يعتبر فيه حال سناد بعند مع بعض ويس هو نظم بدي معاه ضم بشي إلى لشي كيف حاء و نفها "

وتؤكد هده الرؤية لدى الجرجاي ما جاء لاكره سلماً، أن "النظم" يؤدي معى "معالي للسحو" غير أنه جعل من النظم نظرية أعم وأشل من "معالي النحو" الأخص، وبالتالي يتدرج عسمه عدد من المعاني النفسية والنعظية، الأمر الذي يؤكد الملحظ السابق، أن النظم بدء عمى المقارنة التي خنصد إليها، يضم الجابين معاً ،

وبالتالي لإن النظم يرتبط بالجانب التركبي/الجمنة أو ما لوق الجملة وما يتعلق بالفقرة وعلاقسات الجمسل بعصسها يبعص، ثم علاقة كل ذلك بالبص أو ما في حكمه ومن هنا لوى الحسرجاني يعرفه بأنه " توخي معاني النحو في الكلم، وأن توخيها في منون الألفاظ محال " الله وبالسناني فسان وحود النظم من مجلال التركيب، إنما يجعنه ضمن شبكه من العلاقات الخاوجية

<sup>(1)</sup> يستظر د يسوي طبانة البيان العربي ص١٦٧، ونقل هذا الرأي د عاطف جودة نصر ١ النص الشعري ومشكلات التعسيم ص ١٣٨

<sup>(2)</sup> عبد انقاهر الجرجاني - دلائل الإعجار ص ٦٣

<sup>(3)</sup> يستظر عسيد القاهس الجرجاني الالان الإعجاز ص ٢٤٢، د يدري طبانة الميان لعربي من ١٦٥ ء وتفصيلات ذلك أكثر عند د البدراوي رهران عالم اللغه عبد المقاهر الجرحاني من ١٦٥ – ١٧٤

<sup>(4)</sup> د عبد القادر حسين - أثر المنحاة في البحث البلاغي ص ٣٦٦

<sup>(1)</sup> عبد الفادر الجرجائي دلائل الإعجار ص ٢٠٤ في ١٤٠٤

<sup>(2)</sup> السابق ص ٤٠

<sup>(3)</sup> عبد نقاهر الجرجاني دلائل الإعجار ٢٧٦

والداخلية، تتعاعل فيما بنها لانسجام ببات النص:و،عدم أنك إذا رجعت إلى نصلك عدمت عسلماً لا يعترضه الشلك، أن لا نظم في الكدم ولا ترتب حبى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعصها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك<sup>(1)</sup>. ويلح الإمام في مواطن متفرقة على تعليم جوانب نيرة لتعسير معنى النظم، محاولاً — في الوقت ذاته — التأكيد على تعلك المعاني التي يريد أن يثبتها في مدرسة

وجملة القول إن "المنظم" لا يعني الاهتمام بحركات الإعراب، بقدر ما يعني العلاقات السيادنة بين الفعل والفاعل والمبتدأ والحير، ئيس العلاقات نظاهرية، وإغا العلاقات الداخية، الذي تتجلى في عالم المص، ولم تقتصر العلاقة بين الجملة والأخرى، وإغا بين الجمل بعضها ببعض ويسين العقرات، كن ذلك في علاقة متناسقة منتظمة تجمع أطراف الكلام، وتجسد دلك في عدد مس العراض بعطية التي تراسط نحو ب تحتية بحة كاسقديم و لحدف و بعروق في الخبر و لحال ومواصع لوبط، وقصايا تنعيق ياعا وإلى، وقد وحد الجرحابي هذه العصايا توحيها فريداً ومبتكر أن غير أن يعرف الحرحابي، في هذه الحديلات م لكن هائيه، وإن هي رؤية بمكن أن بطليف المصوص لتي تعرض ها أن بطليف المنتجرة، وإغا استخلاصات واستنتاجات، يمكن أن يستشف منها دلالات وتفسيرات وتصورات أخرى أكثر رحابة .

ويكشف الجرجاني تعلق العلاقات القائمة بين الجمل بقوله : والكلم ثلاث: اسم وفعل وحسرف، وللتعنق فيما بيهما طرق معلومة، وهو لا يعلو ثلاثة أقسام، تعنى اسم باسم وتعنق سم معل، وتعنى حرف بحم، ولاسم يتعنى بالاسم بأن يكون حبراً عنه، أو حالاً منه، أو تابعاً به، صفه أو تأكيداً أو عطف بيان أو بدلاً، أو عظف بحرف أو بأن بكون الان مصافى بي الله يكون الأولى يعمل في الثاني عمل الفعل، ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المعمول!"

ويوضّح الجرجاني في مثل هذا النص العلائق الخارجية والداخلية وهماك رؤية لديما تؤكّد على أن "النظم" يشتمل على النفظ و معنى معاً، وذ البديع عنده لا يستقل بالنفظ، وإنّ

وتسبقى كلمة أخيرة،أن الملاحظات النهجية تثبت بما لا يدع مجالاً لويب، أن مشكلاً النمسط والمعى" التي شغلت بال النقاد ردها طويلاً، أفاد منها الباحثون في الإعجاز القرآفي، وطسوروا هذه المعاهيم والتصورات حتى تجلت في أرهى صورة لها، تمثلة فيما قدمه الجرجاني. وعرف ت بنظرية "النظم" وكشفت الملاحظات والتحليلات، أن ثمة عنداً من القاهيم، كالنلاؤة والسنطم والتأنف والسجام المص، والتشاكل، كنها جوالب مهمة تنتظم في عدد من العلاقات الظاهرة والباطسة لحيث وسبك أجراء المص عند الجرجاني والباحثين في الإعجاد القرآني

ويبدر أن "ابن زملكان" قد فهم التأليف على ما جاء عبد المتعدمين بأمه يختص بالحالب السنحوي \_ وهو إن شاء الله كدلك \_ ويبدر ذلك تحت عنوان في مراعاة أطوال التأليف، أن يتناول تحت هذا العنوان قضايا تحوية خانصة كالمبتدأ والخبر والتعديم والتأخير والتأكيد والحدث والدكر والمنصوبات والفصل والوصل، وفي قوالين كلية يتعرف بما أحوال البظم ..الخ .

وهكذا عبد قضايا لإعجاز عنده تقع موقعين، الأول مراعاة التأليف المحوي التابي مراعاة اللهظ المديم(البلاغة)، ويتضح أنه يجعلهما على قدم وساق في أهمية كل منهما ومديا العول عليه في توصيح وجه الإعجاز عده في تحديد "النظم"، وقد جاءت هذه المعاهيم بما يشكّن السول عليه في توصيح وجه الإعجاز عده في ألاعجاز القرآني ويختهم السيوطي في "العترك" إن عنه هده اعاولات بكرة ألقب بظلاها على أصحاب لاتحاه اسمدي و ببلاعي أو رعا بشيرها كنه دعت المناقشة إلى هذا الملمح

أعدود لمناقشة عناصر "الملائمة" و "التأليف" أو ما يتعلق بالسجام النص وعثل هدا المسايير عند السيوطي عناصر الساسية، وإلى أي مدى كان موفقاً في تحديد العناصر الفاعلة في المعاسن الدلالي، والسجام بهية النص .

<sup>(1)</sup> السابق ص ££

<sup>(2)</sup> عبد القاهر الجرجاني - فلائن الإعجار (مدخل / ف،)

جماءت مناقشمة السيوطي لهذه العناصر في الوجه النالث من وجوه الإعجاز بأنا-حسن تأليفه والنتام كلمه وقصاحتها ووجوه إيجازه وبالاغته الخارقه عادة العرب ..اخ ال. غير أنه لم يبن عمن مفصودة بحسن التأليف والنتام كلمه، إلا أنه مم بشكل أولي مد ربحا يكون حسن التأليف معي بالربط المحوي .

وباك في يأتي عنصر "التنام ككلام" كعصر مقابل لعصر التأبيف ومن هما تمثل هده رؤية/الرصية تختير فاعليتها في ضوء ما اورده في معرض تناوله لقضايا الإعجار وفي حيال دلك سلك السيوطي مبلاً شتى ومجالات متنوعة ليعي بالتفسير المطلوب

وردا كنا فيما مضى، قد يها مسائل الاتفاق والافتراق بين الباحثين في الإعجاز (بنظر ٣ عسد البحين في الإعجاز (بنظر ٣ عسد البحين في الإعجاز القرآني، كما لاحتما أن عمن أصحاب الرسائل يمثل بذوراً أولية، لا توجد فيها عناصر متكامنة، وإن كانت بدية حقيقية الابلد منها في هذا الاتجاه أن عبد أحيا فعنى برغم من نصور به متقدمه المتفره الا ما عند طل في حدود النظير والذي فقد عنى برغم من نصور به متقدمه المتفرة وغير لغوية تكشف عن وجوه الإعجاز، الأمر الذي بدأ عنى يد السبائلاني المعاصر الدي وإن الحسيمة عن تصور عبد القاهر، وفي ذكر الباقلاني عناصر البسيع كما صدودة على الإعجاز دليل عنى ود رؤية بعض الباحثين أن الدين يروف أن الباقلاني يرفض المتحير عاصر البديع داخلة في الإعجاز، وقد جاءت رؤية الرمدكاني مشاكلة (قريبة) من تصور الباقلاني به بني حد يعيد

غيير أن السيوطي المتاخر زمياً جاء عمله في "المعترك" كحصيلة الأفكار وتصورات في هذا الإنجاء، ومن هنا جاء عمله خلاصة لكن تلك الأفكار السابقة عليه، بل مصيفاً إليهم دارى للاغيبة ورؤيسته في هذا الشأن، ومن هنا يحق لما القول بأنه المؤلف لذي تكاملت فيه عناصر النظرية المحوية في الإعجاز، وبدء على هذا التصور، اكتفينا فيما يلي من توضيح معايير النصية هذا الكتاب.

(1) السيرطي المعرك ٢٧٠

# ع ٥ المكور البلاغي في نظرية "محو البص" من منظور الباحثين في الإعجار القرآني

لاحظا أن البحث في الإعجار، بدأ يأخد شكلاً جديداً على بد الباقلاني، متمايزاً عما حدد عند أصحاب الرسائل في تفسير وجوه الإعجاز، عنى الرغم من كوبه معاصراً لعبد الجبر الذي له البد الطولى، إلا أن المقارقة قائمة بينهما خاصة أنه صاحب نظرية بحوية وبالاغية في دور المكون البلاغي، والإفادة من جوانبه في "بحو البص"

وهكذا وجدنا المكون البلاغي أو ما أطلق عيه الباقلاي (البديع) قاصداً الهنون بلاغية كنها، ومن ثم تداحلت علوم البلاغة الثلاثة تحت عدم البديع، وإن كثرة مظهر البديع عده، حسب تصور المتأخرين له، فيما أرى .

واستمر التداخل المعرق بين هذه العلوم أيضاً عند الإمام عبد القاهر، وإن جاء الفصل بيسهم - فسيما أرى - ضمياً، حيث اشتمن الدلائل عنى علم المعاني وبعض مباحث البديع، والأسرار على البيان ومباحث لعلم البديع أيضاً غاية في الأهمية، وإن انتبد مكاناً قصياً من حيث عدد منظاهر البديعية التي تعرض ها، بيد أن العبرة عنده عدى الإفادة من مثل هذه المظاهر خدمة منص وبيان أهميته، فيما عرف بالوحدة العصوية في النقد الأدبي .

هــده الملامــح عــد عبد القاهر في كتابيه، أرى أن الرازي كان أكثر تحديداً لتمك التصور ت والمدهيم عده وجاء تحديد بندهم البلاغية بشكل محدد وصمي، إلا أنه لم يعن عن مدم بشكل مباشر، وإن كان تقياً لنظريته .

إلا أن الإفده مبن المطرية البلاغية عند الرمكاني، قد صارت أكثر بروراً وتحديداً معاصر المكسود البلاغي مما هو عليه عند الجرجاني والفخر الراري، رغم صبق الفترة الرميه يسهما، الأمر الذي أفضى في عاقبة بل محديد عدم البديع إلى ثلاثة عنوم البيان، المعاني، البديع، حسب ترتيب مرمنكني لها، ولأول مرة يطابعنا مؤلف في الإعجاز القراني، بحده الصيعة في دعا لجة والكيفية، وإد، كان الجرجاني له إسهام واصح في هذا الجال. غير أن دلائل الإعجاز صل يعمسل في إطار نظرية البطم، أو ما اصطبح على تسميته لميما بعد بعلم المعاني في الدلائل وعدم البسيان في الأصدرار معبراً عن الجوائب البيانية، وهكذا تصافرت المكونات الأساسية البلاعية

<sup>(2)</sup> د.شوقي شيف طبلاغة تطور وتاريخ ص ١١٣

منحتمة تبعاً للسياقات المتبايلة في صبث وحبث بيات النص , وجاء حظ علم البديع من نظرية اخرجاي البلاغية قلبلاً ومتصماً بعض العاصر البديعية كالسجع والتجليس والمراوجة والتجريد والموارسة، وبالستالي فإل المكول البديعي، قد شغل حيراً ضبقاً ومحدوداً مقارنة بما علد البقلالي والسرملكاني والسيوطي، على الرغم من الإبداع في التوظيف، ومن ثم فإن العبرة عنده ليسب بالكم، يقدر ما هي كمنة في الكيف ومدى الإفادة والتوظيف .

إلا أن استظهار الركانر الأساسية لمصهر الكون البلاعي في "المعترك" تشير بوضوح أسم لم يسلمك المهج ذاته الدي هجه الرملكاني في "الجيد" وتوجه تنفاء مظاهر بلاغية وبحوية ومعجمية . الح وكلها عناصر مؤثرة في كشف جوالب الإعجاز وتفسيراً لأسواره .

بيد أن العناصر البلاغية ودورها في نظرية "عو النص" دات أهية بالغة، فإذا كان عمم سيانا يتعلق دوره بالدلالات الإفرادية في الكلام، والفرق بين الإثبات بالاسم و الفعل والحقيقة والمجساز والتشبيه والكناية .. وبالتالي فإنه يمدنا عفاتيح اعدات الكلمات المعجمية المختلفة؛ أي بالدلالات المعجمية لمكلمات التي تعمل على السباك أجزاء النص والحباك مفاهيمه

أمسا مسسائل عسلم العالى" فتأي على مستويات صوئية، وصرفية وحرفية وتركيبية ومعجمية ودلالية، كما تتحد أشكالاً من التكرار النام والدقص والجرئي، وشبه التكرار وكدلك المحاس الخاص والجاس الجرئي وشبه الجاس، والحدف والاستبدال وتواري المعاني تبعاً لتواري مبايى، والتقليم والناحير

ومن يمعن النظر في "المعترك" يجد أن جن مباحثه ، بل كل قضاياه معمود عليها الأمل في توظيف جيد لها، فتجد لمباحث علم البيان جانياً يحدنا يوظائف الكلمات المعجمية . ولم تقل عداية للسلوطي بدلالسة الحروف في إطار "نحو الجملة"، وتجاوزها إلى علاقات الجمل بعضها ببعض وصولاً إلى علاقات المص النص أو ما وصولاً إلى الفقرة، ومن ثم علاقة الفقرات بعصها ببعض وصولاً إلى علاقات النص النص أو ما في حكمه، أما الروابط المحتمفة فلم يخف عليه دورها في انسبال والحياك اطراف النص وكذلك التقديم والتأخير والاستبدال، وكمها قضايا على قدر من الأهمية في تماسك بني النص على الرغم من أن هذه العاصر جاءب منترة، وفي مواضع متبابة، وأن المسألة الواحدة تقطعت أوضاها، وبانتالي جاء تناولها في أكثر من موضع، وقد أدب هذه الرؤية إلى تداخل أحراء المسألة الواحدة،

ومشابك ألهافها، حتى أصبح من الصعوبة فصل هذه المعالجة، وإن كانت هذه الملاحظة لا تقلل بأية حال إسهام السبوطي في تكامل النظرية المحوية عنده في "المعترك". وتتعمل أهميته في الأول أنه الشمل على ما ورد في "الإتقال" فيما يختص بمسألة البحث في الإعجاز تحديداً. حدث به تصمل معاصر والركائر الأساسة التي استمل عليها كذبه "ساس الدر" وقد أدت به هذه الرؤية إلى أن مسألة الماسية" شغلت مساحة لا بأس بجاب كذلك به في المعترك". وهو عنصر مهم من مظاهر احتباك مفاهيم المص الباطنة .

أمسا "علم البديع" الذي انتباد مكاماً قصياً وكان أهون الشركاء في النظرية البلاغية، وحسب أن نرى دوره عند كل من الباقلاني والإمام عبد القاهر وتحدد دوره بشكل أكبر عند الرمنكاني والسبوطي . والدي عرصا لتصوره حول هذه المفاهيم؛ لأنه الأخير، وبالتاني أدى إلى أنه تمثل لآراء السابقين عليه، وقد أدى هذا إلى أن يكون حصيلة فكر السابقين عليه كما أشرت إلى دنك

### القصل الرابع

ملاحطات حول بعض معايير النص عند الماحثين في الإعجاز القرآني

وسنايا الماجة والحبيل غير أنها يجب أن بذكر أنها تعتمد كما أشرت من قبل في هذا التحليل عسى مدهيم مختلفة أو زيادة على ما ورد سابقاً، حيث إنها في التحليل/التفسير معتمد مؤلفي السيرطي، لأنه يعد جامعاً لمسابقين، ورؤيته حول توسيع جوانب البحث في الإعجار، بما جعمه بعسيا يعمل عبد السابقين، وهذا ما جعلي أعده حصيمة فكر السابقين

وفي هذا المصل وحدت لدى السيوطي عنصرين لجعل منهما قسمبن د لين عنى مظاهر حسبت. يستادر في إطار كل منهما طائفة من الماهيم المكونه له والمكملة لجوانيه، فيما أرى، والمصد مُذيس المنهومين، التناسب المناسبة وجوانب من علم البديع وعلى هدين المنهومين بقنصر هذا العصر في تقصيل لجوانب كل منهما على ما أورده المنبوطي، أو حسب تصوره، وهي \_ فيما أرى \_ المعبرة بشكن عام عن رؤية الباحثين في الإعجاز القرآبي

### ه ١/١ المناسبة/التناسب بين النص القرآيي

عكس المبيوطي رؤيته حول هذا المهوم في"المعترك" و" تباسق لدر في تناسب اللر وعدى الرغم من المطابقة في تدول قصايا الماسية بشكل عام، بينهما، إلا أننا مدونون بعض للاحظات تجملها فيما يلي "

ا - احسبواء كل مهما على ماقشة الجالب المعلوي فيما يتعلق بالجالب القرائي، غير ال غايراً قائماً لا "تناسق اللزر في تناسب السور" مخصص لهذا الأمر تخصيصاً، في حين جاءت مثل هذه عصاما في "المعترك" تأحد وحود الإعجار التي اشتمل عليها الكتاب

إلى عدم والمنظم، مغايراً في ذلك "المعترك"

٣- يعد من جاء في "المعترك"، فيما تمثله معالجته للتماسك لدلالي جرءاً تما ورد كاملاً في "
 تاسق الدر "

عنل معالجته في المعترك تنظيراً/تحديداً نتبك الرؤية المقلعة في "تناسق الدرو. "، وبالتائي الوق
 منه في "تناسق الدرو " خاصة، وفي "المعترك" عامة

# ١ المعيار الأول السلاؤم التأليف ودوره في حيث المص من منظور الباحثين في الإعجاز:

وردت طائفة مس الفاهيم عند الباحثين في الإعجاز القرآبي تعبر عن معهوم الحيك المستعمل في "نحو النص"، وقد أورده المفاهيم الأساسية فيما يتعلق بما في الفصل الثالث،غير الها تمثل مفاهيم عامة، يبدئ عنها عدد من الماهيم. أرجأ الحديث الكشف عنها للاستفادة منها في

(1) قُدمست سنوخمات عديسده سيصطبح (Koharenz) ۱۵۵۰ و (Coherence) والإعبيرية بين باخير الغراب، تعرض لها على التحو التالي

ا اخبك د سعد مصلوح . نحو أجروب بلنص الشعري ص ١٥٤

د اسعد مصاوح - اللحب التحوي عبد قام حسان ص ٧٧

د محمد العبد ، حبث النص . ص ١٣٩ .

السال الاستجام ١٠ محمد خطبي الساليات النص ص ٥

د. صلاح الضل ، بلاغة اختدب وعلم النص من ٦٣، ٢٦٤.

٣- التماسك: ٥ سعد بحيري ، عدم لقد النص ص ١٤١

د سعيد يحيري . اتحاهات ثقوية معاصرة ص ١٧٣

السالس و فاح المجمي : مدخل إلى عدم الدغة النصي ص ١٤١

ف الالتحام ١٠٠٠ ق قام حسال ، النص والخفاب و لاجراء ص ١٠٣

الساطانية و الد قام حسان انجو الجملة ونجو النص ص ا

٧- التقارك . ٥ إهام أبو غزالة علي خبين أحمد . مذخل بلي علم لغة النص ص ١٩

وهكسانا نجسة أنفسنا أمام مصطبحات غضفة لمعى واحد، وهي عناصر دلالية تتعلق بالمضمول العوي أو بالستر بط الكلي لنص، ومن هن تتضافر العناصر السطحة سد السبث سد مع العناصر المعوية - الحبك - في كتمال النص وبناء أوامه. وبناء عيه ، إن المعنيين بسد "نحو النصر" كتنمون فيما يبنهم حول الجوالب المعنيين في مصطبح (Kohasion) و (Kohasion) ، ينظر قد سعيد يحري المجاهات لمعوية معاصرة ص ١٧٧، غير أند عرى عددا من المناصر، وليس كنها ، فيما يتعلق قدا الجالب، فعلى صبيل المثال، لرى تداخلاً واطحاً قيما يوسبط بالجالب السطحي مع ما يتعلق به معنوياً ، صحيح ليس هذا على إطلاقه، إذ ثمه جوانية عالمة نعيار الحيث المحيط حسن التخلص والمناسبة وهذم جرا، وسنقت على هذه الجواتب هنا من لبحث

يوطانف العامه المساسبة، يقول وفائدته حفل أحراء الكلام بعضها حداً بأعاق بعض، فيقوي الارتباط، ويصير التأليف حالته حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء (١).

عملى أنسي أشمير إلى أن أسماب الربط الواردة في "المعرك": التنظير . المصادة . الاسمطراد . أما في "تناسبق الدرر . " فالتعصيل بعد الإجمال . المدينة . النشابه في المطبع والمقطم تعلمين الجمار والجمرور، وتوعها موقع العلة خاتمة السورة التي قبلها إجابة عن سول العطف منميم والتكمين ترتيب بسورعني أساس عطول، ترتيب قضايا سورة لانتاح سورة أحرى التناسق وسنأتي على هذه الرؤية الموجرة في تحديل جواليها

وتوضّح مقاربة البصوص بين ما ورد في مؤلفي السيوطي مدى اتساع المادة في "تناسى السيرر..." والذي خلق منه تبعاً لنسياقات أسباباً أكثر مقاربة بما هو وارد في "المعترك" وردا كان السيوطي قد وصع المبادئ العامة، غير أن مناقشة هذه المبادئ ولنظاهر، ربما تكشف عن حوالب أكثر في "تناسق المبور . " .

وقد عبر السبوطي في "تناسق الدرر .." عن الماسبة بطائعة من المصطنحات مجمله فيما يلي من خلال استقراء كامل لها مثل: التناسب. التلاحم . الارتباط . الترتبب . الارتباط . التعاسل . التلازم . الربط . الاعتلاق . الاقران . وحوه المناسبة تشابه الأطراف التأخي . لاتصال التلازم . الاتحاد . المجالسة . الاتساق . المشاكلة . المفارية . التأليف . وهي مفردات عسر من خلالها عن المناسبة (المناسب) وأحسب ألها مظاهر/عناصر أكثر يكثير مما أشار إليه و العسبدان وهي كدلك في "المعترك" إلا أن عددها في التناسق أكثر يقليل . ومن خلال النص الفرآي واستقرائه ظهرت له قاعدتان :

إحداما : أن القداعدة الي استقر إما القدر آن، أن كل سدورة تفصيل الإحمال ما قدمها، وهدر له وإطهاب الإيجارة، وقد سنقر معن ذلك في غالب سور القرآن طويلها وعصرها وسدرة لمرة قد شندت على تقصير حميع مجملات عدمة " وأمر حر سنقراته

عبى الرغم ثما ورد في البعاط السابقة من إيجارها في "المعترك"، فهما يمكن أن تعطينا تصوراً عاماً، لما يمكن أن تستخلصه ثما هو وارد بين المصوص القرآئية والسور يعضها ببعص

٦- وبدء على ما ورد أعلاه، فإن "المعترك"، إنما يمثل رؤية لكيفية النماسك الدلالي ، وانحباك
 علاقاتما الطاهرة، وعلاقة التلاحم بين المعارب، فيما يكونان نصاً لغوياً متلاحم الأجزاء

٧\_ الاحسط أن السيوطي في "اعترك" يقدم تمهيداً حول ... الماسبة ... ومن كان باع في هدا الجسال كالميسابوري: ومسن أم يهتم بهدا الجانب من المهسرين كعلماء بغداد، ومنهم من له إسهامات كالوازي و وهكدا ليعطي السيوطي مدخلاً لهذا الموضوع، بينما أم يسلك هذا المهج في "تناسق الدرر. " الذي ذلف فيه إلى الموضوع هباشرة .

بعد أن قدم السيوطي مدخلاً في "المعتوك" حول عدم الماصية والذي جعده الوجه الرابع عشر من وجوه إعجازه عوفها بقوله . المناسبة في اللغة المشاكنة والقاربة، ومرجعها في الآيات وتحوها إلى معنى رابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيائي، أو عير ذلك من أنواع علاقات التلازم الدهني، كالسبب والمسبب، والعنة والمعلول والنظيرين والصدين وتحوه (ا)

وأحسب أن هدا النص فيد أرى حدم لعدد من القصايا المعلقة بالماسية، وتحدل المعاني الواردة على المقاربة المعنوية/المطقية في النصوص، وهي عناصر جوهرية ومظاهر دالسة عملي هذه الخاصية، ونحل تأتي على هذه الرؤية في تفصيل لجوانبها في تنايا المحليل فيعا بعد، كما يشير النص إلى تلك المظاهر التي تتحقق من خلاها المناسبة ، التناسق كالعقلي، المطعي أو رابط حسي (روابط لمهوية) أو خيالي(مقدر) وهي روابط يسمي منها إلى ظاهر النص والآخر إلى عالم النص، أما علاقات التلارم المشار إليها عابياً، فأراها جيماً واقعة ضمل مظاهر الحبك

والاشك أن مثل هذا الربط/التماسك الدلالي في النص القرآني له دلالة خاصة ، منها ما هو ظاهر معن، ومنها ما هو خفي، يحتاج إلى الكشف عنه، وقد كشف السيوطي عن عدد منان هندله الدلالات في سياقات التحييل والماقشة.غير أن هذا لا عنع من وضعه لطائفة من

<sup>(1)</sup> البيوطي علموك ١١/٧٥

<sup>(2)</sup> د څمه انعيد . خيک اسمن ۱۹۹

<sup>(3)</sup> السيوطي تناسق الدور في تناسب السور ص ٦٥

ــ تعصيل له أجمل في آخر السورة السابقة .

\_ تعصيل لما أجمل في السورة السابقة .

وتجسلد سورة الحج والمؤمنين تجسيداً حياً فاتين العلاقين الوابطنين، يقول: أقول وجه بصاعا بسورة لحج أنه ما ختمها بقوله (و فعلو الخير لعلكم تفلحوا حج ٧٧ وكال دسك بجمسلاً فصله في فاحمة هذه للمورة، فدكر خصال خير لتي من فعلها، فقد أقمح فعال قد افلح المؤمنون. اللين هم في صلاقم خاشعول)الآيات/ ٩:٩/٠٠.

ولما ذكر أول الحج قوله (يا أيها الناس إن كنتم في ويب من البعث فونا خنشاكم من البعث فونا خنشاكم من حرب ثم من نظفه) الآنه ٥، و ده هذا بدنا في قونه (ونقد خنف الإنسان من سلالة من طين ثم خنساد نظفيه في قرار مكين) لاياب ١٣ ، فكل جملة أوجوب هناك في انقصد أطب فيها هيد " وهيد الارتباط بربط بين ما وود في الآبة ٥ محملا ونقصيته في الآبة ١٣ ،١٣ ، عمد نحور كن هذه الرقى و نتصور أن مبيوى "محو حمده" بي مستوى لعلاقات د حل نسوره، بل يتجاوز الأمر دلك من خلال القصيل بعد الإجمال بين آخر تفك السورة وتفصيل في السورة أن بليها

ويساني تفصيل ما أجمل في سورة سابقة، وناخذ ما دكره السيوطي في سورة الساء، يفسول و فول هذه السورة شارحة لبعبة مجملات سورة بنعرة فصها أنه أحمل في لبقوة أ ٢٩ فوله عبدوا ربكم الذي حنفكم و بديل من قبلكم لعلكم بنفود) وراد هدر حلقكم من نفس واحدة وخلق منها روجها ويث منهما وجالاً كثيراً ونساء) السناء/١

وانظر لما كانت آية النقوى في سورة البقرة غاية، جعلها في أول هذه المسورة النالية لما مسبداً ، ويذكر محقق الكتاب أن آية النقوى في البقرة الا هي (دلك الكتاب لا ريب فيه هدى مستقى اما في سورة سساء ١ فقد بدا لله الأمر بها في قوله، نقو ربكم تذي خلقكم من مقس رحده ومن وسائل تحقيمها في مفس لايه وهمها أنه جمل في سوره بنفره ١٣٥، سكن أنت وروجك الجملة). وبين هنا أن زوجته خلقت منه في قوله تعالى (ومحلق منها زوجها)، ومنها .

(1) انسابق ص۱۰۳

(2) انسابق ص ا ۱۰

وهــو · أســه إذا وردت سورتان بيهما تلارم واتحاد، فإن السورة الثانية تكون خاتمتها ماسية ماتحــة الأولى للدلالة على الاتحاد . وفي السورة المستقلة عما بعدها يكون آخر السورة نفسها مناسباً لأوهَا(١)

والسؤال الان ما العلاقات الدلالية، أو يمصطلح السيوطي "وجوه التناسب" الي على أساسها يبي القول بالترابط بين سور انقرآن المختلفة .

وقد خلصت من خلال استقراء لمصوص "تناسق اللبور في تناسب السور"، أن مظاهر السترابط الدلائي بين سورة وأخرى يتحقق في ستة عشر مظهراً دلالياً، ونظراً لأن مظاهر هذا الترابط مكررة في ثنايا التحليل، فإننا نقتصر على بعضها لينوب المذكور عن غير المذكور. ما عمل :

تشعبت صور تفصيل المجمل في النص القرآيّ في مؤلفات السيوطي على السحو التالي .

تفصيل إجمال آيات داخل السورة تفصيل لإخمال آخر آية في السورة التي تسبق هده السورة . تعصيل لما أجمل في سورة سابقة . تفصيل لما أجمل في السورة السابقة .



وحول هذه الصور للتفصيل بعد الإجمال التي استقرآباها من محلال عمل السيوطي في التناسق والمعترك تدور أحداث المناقشة التائية .

قاما التفصيل لإجمال آيات داخل السورة، أشار السيوطي أن قوله تعالى (ألم تر أن الله يعسم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من عوى ثلاثة إلا هو رابعهم) الحشر/٥٠، هو تفصيل عوله, رهو معكم أسما كنم، الحشر ٤ أ ووصح أن اس ط ها عند إلى ما فوق الحمله الموبط عن طريق تفصيل ما ورد في الاية/٧، عا هو وارد في الآية/٤. وهذا يعدى حدود الآية وحدود الجملة في الوقت ذاته . في حين يأتي مظهران من مظاهر التعصيل بعد الإجمال، وأعيى

(1) السابق من ٧٤

(2) السيوطي تناسق لدور ..ص ١٣٢

أمه أحمل في البقرة/٢٣٣ آية اليتامى، وآية الوصية، والميراث، والوارث، في قوله روعمى الوارث مسئل ذلك في الآيات (٧) مسئل ذلك ، وفعكل ذلك في الآيات (٧) مسئل ذلك ، ٣٣، ٣٧١) من سورة النساء

وفصل هنا من الأنكحة ما أجمعه هناك ، فإنه قال في البقرة/ ٢ ٣ (ولأمة مؤمنة عير من مشركة). فدكر نكاح الأمة إجمالاً، وفصل هنا شروطه . ويدكر المحقق في الهامش (ص٧٦) ، د ذلسك في قوله(ومن لم يستطع مكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فيمما ملكت أيمانكم من قبياتكم المؤمنات، الآية/ ٢ ه .

ومستها : أنه ذكر الصداق في البقرة/٢٢٩ مجملاً بقوله (ولا يحل لكم أن تأخلوا ١٢ آتيستموهن شيئاً)وشرحه هنا فصلاً، ويذكر المحقق في الهامش أن ذلك في الآية (٢٠،٢١) من سورة النساء .

رمنها : أنه ذكر هناك الخلع، ودكر هنا أسبابه ودواعيه من البشوز، وما يترتب عليه . وبعث الحكمين . ذكر ـــ المحقق في الهامش ـــ أن آية البقرة/٩٩، وفي النساء آية/٣٤، ٣٥. وهذا من أسباب الخلع .

ومنها أنه قصل هنا من أحكام المجاهدين، وتفصيلهم درجات، والهجرة ما وقع هناك محمسلاً أو موموزاً. ذكر المحقق \_ في الهامش \_ أن ذلك في البقرة/١٩٤٤، ٢١٦، ٢١٦، وفي المسلماء الآية/٩٩، ٩٩، أكتفي بعرض علاقة التفصيل والإجمال بين السورتين، أما وجه اعتلاقها بسسورة الفاتحة و آل عمران، فاعتلاقها بالفاتحة يفي عنه اعتلاقها بالبقرة . وأما اعتلاقها بالعصورة الفاتحة و أنه اعتلاقها بالقرة . وأما اعتلاقها بالقرة عمر درتفصين ما أحمل في سورة سبقة)، وبانتي تكفي الشرة علاقة سورة لمؤمين سورة الحج. التي جاءت الإشارة إليها

ومسن خسلال استقراء "تناسق الدرر " يبدو لنا أن القاعدة التي قررها المسبوطي ، أن كل سورة تعصيل لإجمال ما قيمها وشرح لها، وإطناب لإيجازها، حيث لا تخلو سورة من سور الفرآن، لم يشر السيوطي إلى علاقتها بما قبلها، ويتمثل دلك في

١- أن سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل منهم تعصيل لما قبعه وإطاب
 ها، بحيث تمثل العاتحة الإجمال/المركز، بالنائي يأتي القرآن كله تعصيلاً/ تفسيراً لما ورد فيها . غير

أن السميوطي لم يشو إلى كل دلك صراحة، وأكتفي بتوضيح أن مورة البقرة، إنما هي تفصيل لسمورة الفاتحة، لمساورة الفاتحة، وجاءت آل عمران مفصلة لجوانب عديدة، ثما هو مجمل في البقرة والعاتحة، والأمسر كذلك بالنسبة للنساء والمائدة مفسرة لنساء، والنساء موضحة تبعض آيات العاتحة، ومن ثم يظهر هذا النفصيل لإجمال ما ورد سلعاً وبطاً معنوباً ينحبك به النص دلالياً

٢- بعد هداه السور، تلاحظ أن المقاربات بين النصوص/السور، إغا تكتمي ببيان/كشف النصيل بعد الإهال بين السورة والاحقتها، وهذا ما لم يكن واصحاً/متداولاً مع السور الأول وحول هذين النصورين تدور أحداث النعصيل بعد الإهال في كل "تناسق الدرر ..". وهكذا لا لسرى وجهداً عند محمد خطابي<sup>(1)</sup>، فيما ذكره من علاقة الإهال والنعصيل لا تقتصر على مصحد علاقد، عاضت اخرى كعلاقة الإهال والنعصين، التي تعقم بين قاية والنفصيل، داخيل السورة الواحدة ، وكذلك علاقة الإهال والنعصين، التي تقع بين قاية السورة مع تلك التي تليها، ومن ثم فإن رؤيته مجتاج إلى إعادة نظر .

#### ٢/١/١/٥: تشابه الأطراف :

يذكر السيوطي أن سورة الإسراء ختمت بالتحميد في قونه تعالى (وقل الحمد فه الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) الآية/١٩

وبدئـــ الكهف/ البقوله تعالى (الحمد أله الذي أثرل عنى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) وذلك من وحود المناسبة بتشابه الأطراف ". تتشابه مع ما ورد في آخر آل عمران بأها حتمــت بالأمر بالتقوى في قوله تعالى (واتقوا الله لعلكم تفنحون) الآية / • • ٢ . افتتحت المساء بعوــنه (واتقــوا الله الذي تساءلون به والأرحام) الآية (") . ويذكر في ذلك السياق المشابه بين

<sup>(1)</sup> محمد خطابي السائيات النص ص ١٩٨٥ : ٢٠٢

<sup>(2)</sup> الميوطى . تناسق الدرر . ... ص ٩٩

<sup>(3)</sup> استایل ص ۲۲

#### ه ۱ ۱ ۲ القابلة

اشار السيوطي إلى أنه في سورة الصف ذكر حال موسى مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك، وفي سورة الجمعة حال الرسول(صلى الله عليه وسلم)، وفصل أمته، ؟ ليظهر قضل من بن لأمنى، ولذا لم يعرص فيها لدكر اليهود ` ويدكر كدلك ب سورة لكوثر هي كنقبيه منيي قبلها (الماعوب)، لأن السابقه وصف الله سبحانه فيها المدفقين باربعة أمور المحل، وترك المسلاة، والمسوياء فسيها، ومسع المسؤكاة، وذكر في هذه المسورة مقابلة المخل(إنا أعطيناك مكوثر بكوثر الملحر الكثير وي مقابلة ترك بصلاة (فصل) الكوثر الا، أي دم عليها وي مقابله برياء(بربك) الكوثر الا أي لرصاه، الا بساس، وفي مقابله منع الماعوب (واعر) لكوثر الا تواده من التضاد وأراد التصديق بلحوم الأضاحي. قال: فاعتبر هذه الماسية العجيبة (الله الورده من التضاد بسين صدعة المؤمستين في سدورة المؤمنين/ الا، وما جاء في النجم/ ١٩٣٠ (١) ، وبداية المؤمنين الماسية الموستين في سدورة المؤمنين/ ١٤، وما جاء في النجم/ ١٩٣٠ (١) ، وبداية المؤمنين الماسية الموستين في سدورة المؤمنين/ ١٤، وما جاء في النجم/ ١٩٣٠ (١) ، وبداية المؤمنين الماسية الموستين الماسية الموستين الماسية المؤمنين الماسية الموستين الماسية الموستين الماسية الموسية المؤمنين الماسية المؤمنية المؤمنين الماسية المؤمنين الماسة المؤمنية المؤمنية

#### ٥/١/١/٥: العطف :

ذكسر السيوطي أن سورة الشرح(ألم نشرح لك صفرك)الآية/ ١. كالعطف على(ألم يجدك يتيماً فآوى) الضحى/ ٦(٥)

#### ٨/١/١/٥: إجابة عن سؤال :

دكرها السيوطي في العلاقة بين سورة (لم يكن) وسورة (الرلزلة)(١) وسورة (القارعة) بالسبة لسورة (العاديات)(١)

البداية/الابتداء والخاتمة، كما في سورة (ص) وسورة (ك)(الم)، وبالتالي فانتشابه في الأطراف يقع ق شكس

#### ٥/١/١/: الاقتران والتلارم (التأحي) :

قسال ماسبة سورة الأنعام لآخر النائدة - ألها أفتتحت بالحمد، وتلث ختمت بعصر العضاء، وهما متلازمان، كما قال (وقضى يبهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين) ٣٦،٧٥ (\*) وذكر أن افتتاح الإصراء بالتصبيح والكهف بالتحميد، وهما مقترئان في القرآن وسائر الكلام . الحبيث يسبق التسبيح التحميد بحو (فسيح بحمد وبك) ١٢٠،٤٠/٩٥،٤٠/٩٥،٤٠/١ /٥٥٥٥ للحبيث يسبق التسبيح التحميد بحو (فسيح بحمد وبك) ٥١/١٢/٨٤ والطارق أقول هما متآخسان فقر في ان كلام على وسلما وصف للقيامة والعكس بين فقر في أن كلاً منهما وصف للقيامة والعكس بين

#### ٥/١/١/٥ التشايه في المطلع والمقطع :

يدكر السيوطي وجه المشابحة في المطلع<sup>(٦)</sup>

(إن المتقين في جناب وعيون) الذاريات/10.

(إن المتقبن في جنات ونعيم) الطور/١٧/ .

#### ٥/١/١/٥ المشاهة في المقطع:

وفي مقطع كل منهما يصف حال الكفار بقوله تعالى :

(فويل لندين كفروا من يومهم الذي يوعدون) الداريات/ ٦٠٠ (فاللين كفروا هم المكيدون)الطور/٢٤ .

<sup>(1)</sup> السابق ص ١٧٤

<sup>(2)</sup> السيوطي تناسق اللنور ص ١٤٤ وما يعلمها ، المعترك ١٧/١

<sup>(3)</sup> السابق من ١١٩, وينظر المعرك ١،٥٥، ٥٦

<sup>(4)</sup> السيوطى تناسق الدرو ص ١١٩ المعرك ١٦/١

<sup>(5)</sup> السابق ص ۱۳۸

<sup>(6)</sup> السابق ص ۲۴۲

<sup>(7)</sup> انسابق ص ۱۶۲

ألبيوطي العبرك ١٦/١

<sup>(2)</sup> السيوطي . تناسق بدرو . ص ٨٣ المترك ١٦/١ ١٧٠

<sup>(3)</sup> السابق ص ٩٩.

<sup>(4)</sup> لسابق ص ۱۴۵

<sup>(5)</sup> السابق ص ١٢١

<sup>(6)</sup> المابق ص ١٩٩

#### ه/1/1/\$ 1: التعليل :

دكسر السيوطي أن الآية/ ٩ من صورة(المنافقون) (لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) عمل ذلك (إغا أموالكم وأولادكم فتنة) التغاين/ ٥ ١٠١

#### ٥/١/١/٥ : الاقتتاح والبسط :

وتحسيل صدورة (المتحنة) غوذجاً حياً؛ لأنه افتتحها بنهي المؤمني عن اتخاذه الكمار أوتباءه، وكرر ذلك وبسطه حي هاية السورة(٢٠)، فجاءت السورة متماسكة متلاهة .

#### ٥/١/١/٥: التناسق في المصح/الافتتاح:

ذكر أن مورة القمر بالنمية للنجم لما بين (النجم) و(القمر) من الماسية، ونظيره تولي الشمس والليل والضحي وقبلها سورة العجر ".

ولسيس من ريب أن الميادئ الدلالية احاكمة لعناصر الماسبة عند السيوطي في تناسق لمرر .... أكثر بكثير من تنك الواردة في "المعترك"، دلك أن اتساع المادة المدروسة في "تناسق لدرر. . " يعطي مساحة لاستخلاص عناصر آكثر من تلك الواردة في التنظير (المعترك)، وعلى السرغم مسل المعابقة شبه الدامة في الإجمالي العام. إلا أن دلك لا يدفي أن غمة بعض التحليلات واردة في "المعسوك" وليس ها موضع في "تناسق الدرر . . " وليس العكس، وكنت أحسب أن مادة "تناسق المدرد . . " وليس العكس، وكنت أحسب أن

كما أن غمة معارقة بين الكتابين. أننا إذا كنا قررنا أن "المعترك"، إغا هو تنظير لما جاء في الناسق الدور...."، فإن هذا التصور، إغا يوحي من جهة أخرى بأن القضايا التي تتعنق بالمبادئ الدلالسية المتناسسي، التي جاءت منظرة في "تناسق الدور.. .." باعتباره هواسة تحليبية في هذا الجالب، بينما جاءت جوانب من هذه القضايا مجتمعة ، وفي موضع واحد في "المعترك" .

على أن "المعتوك" على الرغم ثما جاء ذكره، إلا أبنا واجدون عدداً من المبادئ الدلالية السبق لم يشو إليها السبوطي في "تناسق الدور..... " وتشير ساقشة السبوطي بشكل ضمي إلى

#### ۵ ۹/۹/۹ تعلق الجار وامخرور

تعـــد ســـورة (قـــريش) نمودجـــاً لتعلق الجار والمجرور في أوها بآخر الععل في سورة (الهيل)

#### ٥ / ١/٩/٠ ؛ بيان العلة :

يذكر السيوطي أن مسورة (لستكائر)، إغما هي واقعة موضع العمة لحاغة صورة (القارعة)(٢)، ومسورة (العلق) بسيان العلة المادية وصورة (التبر) السابقة عديها بيان للعمة

#### ٥ / ١/١/١/ ١: التحقيق ١

يسرى المبيوطي أن خاتمة سورة الإنسان ريدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد هم عداباً مهياً) الاية ٣١، افتتح (اسرسلاب) بالقسم على أن ما يوعدون رقع فكان دلك تحقيقاً لم وعد به هناك المؤمنين (٤٠).

#### ٥/١/١/١؛ التتميم والتكميل:

يذكـــر السيوطي أن سورة(سأل)،إعا هي كالتنمة لسورة(احافة) في يقيه وصف يوم القيامة والنار<sup>(\*)</sup> .

#### ١٣/١/١٥: ترتب قصايا سورة لإنتاج أخرى:

لُمَمَا وقع في سورة التغاب (إن من أرواجكم وأولادكم عدوا لكم) الآية/١٤ وعداوه الأرواج تفضيي إلى نظلاق وعداوة الأولاد تفضي إلى الفسوة. عقّب دلك بسورة ذكر فيها أحكام الطلاق وتفصيلاً له(١)

<sup>(1)</sup> السابق - الموضع ذاته

<sup>(2)</sup> السابق الل ۱۲۳

<sup>(3)</sup> السيوطي : تناسق الدور ص ١٧٠ : ١٣٧

<sup>(1)</sup> السابق ص ££1. المحرك ٢٦/١

<sup>(2)</sup> السيوطي عقاسق الدرر ص ١٤٢

<sup>(3)</sup> السابق ص ١٤٠

<sup>(4)</sup> السيوطي : تناسق الدرر عن ١٣١ : ١٣٣

<sup>(5)</sup> انسابق ص ۱۲۸

<sup>(6)</sup> استابق ص ۱۲۳

أن هذه لجدى تقع صمن عالم النص رابية الدخية). غير أن يشرة السيوطي في بداية "تناسق السفور ..." إلى العاصر/الأنواع المنتمل عنيها كتابه:أسرار التؤيل، غير أن الكتاب لم يصل السنا، إلا أن الأسواع الستي ذكبرها والتي بلغت ثلاثة عشر توعاً (1)، وقد اشتمل "تناسق السفور... "عسلي عدد من ثلث الأنواع التي جاءت في "أسرار التؤيل"، وإن لم يخصص لدنت تخصيصاً، وبالتالي فود "تناسق المور..." يحتوي على الموع الأول من هذه الأنواع .

إلا أن "المستولة" بما أنه كتاب في إعجاز القرآن، فقد اشتمل على عدد من الوجود حسب وأي السيوطي، وأحسب (أظن)ان هذه الأجزاء التي هي أنواع لأسرار التتريل، ذكرها السيوطي في "المستولة" تحت وجوه إعجاز القرآن، غير أن المعالجة في المعترك تختلف عنه في "لناسق اللور...."، لما ذكرته سابقاً، وبالتالي فإن المعترك ربما يشتمل على تلخيص بعض وجوء الإعجسار الستي وردت في "أسرار النتريل". ويبغي أن نقرر أن كثيراً، بل جل قضايا "أسرار التويل" على ما أورده السيوطي(")

ومخسص من هذه الرؤية إلى أن تنك القصايا، إغا هي مقسرة لأوجه إعجاز القرآن، وتتوقف على توعين جاءت مناقشة السيوطي لهما في "المعترك" وأرى أهما يدخلان ضمن إطار حيث بنيات النص وبناء على هذا الأساس، فإننا تتوقف عند مظهرين: المظهر الخامس: مناسبة أوائل السور لأواخرها، الوجه المنامن بيان ما اشتمل عليه من المحسنات البديعية على كثرقا، وأحسب أن (الوجه الخامس)، إنما يرتبط بشكل وثيق بحاسبات ترتيب السور؛ ويؤكد دلك عدي أنه نافشه ولو بشكل موجز أناء تناوله لوجوه إعجاز المناسبة، وبناء على ذلك أحسب أن مسايباتي من مظاهر للمبادئ الدلالية عند السيوطي (الباحثون في الإعجاز)، إنما يمكن أن مسايباتي من مظاهر للمبادئ الدلالية عند السيوطي (الباحثون في الإعجاز)، إنما يمكن أن عسليا تصوراً أولياً حول "أسرار التريل"، ولما يؤكد ذلك أن "المعترك" كتاب تنظيري في تواح عسدة مس الإعجاز القسرآني، إذ فيما عن حياله في ذكر أن أسباب الربط: البنظر، منظرة المنظرة المنظرة الإستطراد (").

وإذا كستا عرصها فسيما صبق لمظاهر التناسق ب حسب رأي السيوطي في "تناسق السلور ..." فسإن "المعتوك" يعكس من جهة أخرى مظاهر، لم يود لها ذكر في "المعاسق"، وسرتسبط هسده المظاهر بقضايا المناسبة، وأطن أن هذه العالمة من المصطبحات دالة فيما كال السلوطي يستعي إلى تحقيقه، ومن تناول هذه القصايا صمن المناسبة، والتي عكس عدد من منظاهر عبرت كلها عن مقصود/هذف السيوطي منها.

وأحسب أن: التصدير، الابتداء الحسن والانتقال من حديث إلى آخو .التخلص/حسن الستخلص، الاطسراد، الاستطراد، براعة الاستهلال، جاءت كلها ضمن معالجة موسعة لرؤية سبرطي في توصيح حوالب الإعجاز القرآي كما أن الافتتاح المفتح ،الحاتمه،الخواتم وما سمحه عند السبوطي معيراً في دلك باحثين في الإعجاز، أنه في مواضع محتلفة ، يحاول أن يجد فسروف دقيقة ، أحسب أن احداً لم يتبه إليها، حتى أضحاب التيارات الأخرى لتى تناولت مثل هذه المقارقة مثل التيار البلاغي والقدي بوجه عاص .

وبشير معالجة مثل هذه العناصر بشكل ضمني إلى ذلك الالتحام/التماسك النصبي بين عاصر مختلفة في اللص القرآبي، تعكسها معالجة مثل هذه العناصر :

١ ــ الربط بين بداية النص و آخرة (المنتح/المختيم) .

السالسريط بين الحابعات الجملية بعصها يبعض (التخلص/حسن التخلص). وأتصور أن هذه لظهر الي يختص بها "الماسية" تعمل صمن روابط أصبى أعني أن مجال دورها دحن النص حسب رؤية السيوطي ـــ إنه تقع صمن حدود بسوره لواحدة وبالدلي فوت تمه عاصر تعمن حسب حلال تحاسك أكبر لبنية النص القرآبي، كما أشارت المعالجة درؤية السيوطي، غير أن هذه مظهر للمناسبة تعمل على:

- الربط بن سورة سابقة وأعرى لاحقة
- الربط بين سورة صابقة وأخرى لاحقة يفصل بينهما بفاصل/سورة أو أكثر .
  - الربط بين بداية السورة ونحايتها (تشابه الأطراف، المطابقه،المقابلة) .
    - تفصيل لقصايا مجملة داخل إطار السورة الواحدة .
      - تعصيل لقصايا مجملة داخل السورة السابقة

<sup>(1)</sup> المبوطى اتناسق الدرو ص £ ه

<sup>(2)</sup> تناسق الدرور . ص 1 ه

<sup>(3)</sup> لسيوطي - بتعرك ٨٠١هـ ٩ هـ

٧\_ الطابقة بين الفواتح والخواتيم .

٣ ـــ المطابقة بين لهاية السورة وبداية التي تليها .

إلى المطابقة بين مصوص/آيات يعض السور بالأخرى.

وخلاصة القدول إن هذه المظاهر عند السيوطي، إغا هي دعامات عامة كاشفة عن وحدود استرابط الدلالي الفائم بن أجراء اسص القرآني في تماسك سيم سص الفرآني وتلاحم أجزائه، وبالتالي يصير النص وحدة واحدة .

ويجبب أن تسنوه إلى أن التمايز بين عمل السيوطي في "المعترك"و "تناسق الدرر" كما دكرت ذلك، أن "المعترك" يذكر العناصر الأساسية في هذا الشأن، ومن ثم فهو تنظير، في حين يبقى عمده في "تناسق الدرر". كمحاولة عملية لاختيار فاعلية هذه التصورات النظرية. كما بالمناسخ عددة المدروسة في "تاسق لدرر" جعلته يكشف عن رحوه عدة ومتوعة للمناسبة في السند نقر"بي، وهذا فإن استخلاص محمد خطابي واقتصاره على ثلاثة مطاهر أ. فيه إحجاف بعمل السيوطي المدائب في "التناسق"

كما أن تلك المظاهر التي خلص إليها هـ العبد من " تناسق الدور..." والتي كنا موقع أعد كن المبدئ الدلاية الحكمة بعلاقات الساسب بين السور القرآبية. عبر أن استقر عنا المسوص تناسق الدور، كشف عن أن بتائج استخلاص ها بعبد أيضاً فيها إهدار الجهد السيوطي لمصي في تناسق الدور الأمر الدي أقضى إلى تتبعد النصوص لكشف المبدئ الجوهرية الأكثر الحاكمة لقضايا الساسب الدلائي بين بني النص القرآني .

" ردا كاست تلك القاعدة التي توصل ربها السيوطي، أن كل سوره سابقة. إعا هي محمله السسية لدي تليها، وهي قاعدة مقررة، حسب رؤية السيوطي، وأكدها "تناسق الدرر" بما لا بدع بحالاً بريب، إما تعكس بوضوح أن سور النص القرآبي آحد بعضها برقاب بعض، وهك تؤدي إلى أن سورة (الفاتحة) في بداية النص القرآبي، مرتبطة يسورة (الناس) في كايته .

(1) محمد محطابي - لسانيات النص من ١٩٨ : ٢٠٤

(2) د عمد العبد - حبث النص ص ١٠٥٠ (2)

ــ تفصيل لقضايا مجملة تقع في صورة سابقة، يفصل يتها بسورة أو أكثر

هـــــــذه الروابط الدلالية التي تعمل المناسبة من خلالها على ترابط بنية النص الصغرى (التنابعات الجملية) والكبرى(النص القرآني/النص داخل سورة) . في حين يبقى عمل السيوطي في "المعرك" قائماً على التعصيل بعد الإجمال .

ـــ الترابط بين تماية السورة والسورة التي تليها(إجابة سؤال/التعلق بالجار والمجرور) .

\_ الترابط بين بداية السورة وتحايتها (تشابه الأطراف/المقابلة).

وتجـــدر الإشارة إلى أن محاولة استخلاص المظاهر الفاعلة للمتاسبة عند السيوطي في كتابــــد تتجلى فيه عظاهر أوصح تحلية لا تنكشف بالارتكار على أحدهم ، وإعا تتكامل رؤيته من خلالهما معاً

### ٣/١/٥- إيجاز تلك المعطيات :

١ ان شهة علاقهات دلالية قائمة بين أجراء النص القرآني، تتمثل في علاقة السور بعصها بهم الريب أجراء السورة الواحدة سواء داخل إطار حدود الجملة، أو ما يتعدى دلك. وللاحظ أن مهذل عناصر الماسبة. وي تعمل جميعاً من خلال شبكه أكبر تتعدى حدود أسوار الجملة الواحسدة، وإن جاءت فهي كما أظل ليس القصد منها النصييق، نقدر ما تعي أن غة عناصر تعمل داخل السورة وأخرى آكبر، وهكذا تتشابك هذه المناصر اتساعاً وضيقاً، في عنولة لنموارنة بين أجراء النص الواحد(القرآن)السورة الواحدة)

#### ١/١/٣ :علاقة التصاد، وتشتمل على :

١\_ علاقة بعض السور بالأخرى .

 ٧\_ علاقة بعض الآيات في مسورة بعض الآيات في مسورة أحسرى (الحقة أر سابقة)

٣ علاقة المصح/الابتداء بالخاقة .

غلاقة هاية السورة بيداية التي تنبها .

١/٣/ب:علاقة تشابه الأطراك، وتشتمل على

١١ــ مصاغة بن أياب السورة الواحدة، من خلال علاقة التفصيل بعد الإجمال .

# ٥ ١ ٤ قصايا البلاعة وعلاقتهاب" محو النص"عد الماحثين في الإعحاز القرآني:

درح بالاغيون عنى تعريف البديع بأنه عنم يُعرف به وحوه تحسين الكلام بعد رعية النظابقة ووصوح الدلالة(١)، وقد نقله السيوطي عن سابقيه، وبالتحديد عن ابن أبي الإصبع، كما يرى احد الباحثين(١)، ويشتمل النص على عنصرين مهمين فيما أرى

الأول وجوه تحسين الكلام (وهو جانب لفظي خالص)

\_\_ خي رعية المطابقة ووصوح الدلالة (وهو حالب دلالي معنوي بحت) وبالتالي فود مباحث عدم سديع، عا تقع الوقعين، وهو ما جعل مظاهره منها ما يقع يختص بالجالب اللفظي السبت. وملحها ما ينتمي إلى عالم النص (الحبك). ومن خلال تضافر هذين العنصوين، يتم إنتاج النص، ويسده على هذا، فإن قضايا البديع إنما تقع الموقعين معاً، وتوضح الدراسة هنا الهده الرؤية \_\_ حسب تصور المدوطي ــ وهي تعكس يشكل آخر رؤية الباحين في الإعجاز

٥ ١ ٥. وحوه المطابقة بين اللسانيات النصية والبلاعة القديمة :

يسرى علماء النص أن البحث النصي، ما هو إلا امتداد لعدد من القضايا ذات الصلة عوصوع البلاعة، وقد دهب أحد الباحثين " إلى ذكر عدد من الفرصيات التي بلغي فيها قصايا البلاغة مع القضايا الملحة في علم لغة النص توجزها فيما يلي :

١- من المكن أن يخضع التوصل إلى الألكار وترثيبها للصبط المهجي .

٢ ــ أن الانتقال بين الأفكار والتعبيرات غير مستعص على التدريب الواعي .

٣- أن بين النصوص لمختلفة التي تعبر عن تشكيلة معينة من الأفكار نصوصاً ارقى من سواها

ئد من المكن تقييم النصوص بدلالة ما تحدثه من تأثير على جمهور المستقبلين .

هــ تعد التصوص وسائط نقل التفاعل الغالي

" المعترك". إنما هو عمل ذهبي في "تناسق الدرر" والمناسبة في "المعترك". إنما هو عمل ذهبي في الأسساس، وقد آكده بقوله بأن صاصبات ترتيب السور ... آكثره من لتاج فكري، وولاده نظري، لقلة من تكلم في ذلك، أو خاض فيه في هذه المسالك .... وقد كنت أولاً سيته "ندئج الفكر في تناصب السور" لكونه من مستنجات فكري؛ لأنه أنسب بالمسمى، وأريد بالجماس" وتنسسق هده الرؤية مع المذهب الدي يرى أن قصايا المناسبة دلالية/منطقية، تعلق بعالم النص. وليس بالمنبية المعربية أشعوية المتعربية في التنابعات الجملية .

غـــ إذا كان "تناسق الدرر" قد بلغت فيه مظاهر المناسبة سنة عشر مظهراً، تحدل كل ما توصل السيه فكـــر السيوطي في هذا الشأد، فإن "المعترك" اشترك معه في خمـــة مظاهر ورعا تكود حصــــيلة "تنامــــق الدرر" أعلى الاتساع المادة المدروسة، وأنه خصص المتحليل تخصيصاً ، بيمه ميهج "المعترك" مختلف .

ضد توضيح المقارمة بين الكتابين واستقراء النصوص، أن السيوطي وسع وجوه/مظاهر المبادى الحاكمسة للعلاقيات الدلالية، بينما نوى وجوها أخرى في "المعتوك" لم تأت في "تناسق الدر ... "، وقسد وسيع جوانسبها ، مسئل: التخلص، الاستطراد، الاطراد، براعة الاستهلال، الاستهلال، الابتداء، حسين الابتداء، حسن التخلص، الافتتاح، الحاقة وهي بهات عند السيوطي والرملكاي والباحثين في الإعجاز بيد أن عمل السيوطي ينظن مميراً عن غيره بأنه حساول في أكثر من موضع أن يوجد فروقاً دقيقة بين عدد من المعايير التي تبدو واحدة، ولم بجد غيره هذه السمة الجوهرية الهارقة في عمله .

١- الاحسط أن مطاهر المناصبة عند السيوطي ليست أخيرة/هائية، إغا هي كل ما توصل إليه عقلسه، وبالتائي فإننا يمكن أن نعثر على مظاهر أخرى، إذ ما توصل إليه، ئيس إلا قطرة من بحر صحبسب قوسله ـ وأظن أن إعجار القرآن سيكشف عن مظاهر أخرى أكثر مما أشار إليه السيوطى

٧-- دنل السبوطي على صدق القاعدة التي خنص إليها في (ص٦٥) أن كل سورة الاحقة إلى هي مجمنة لتي قبلها ، فيما يختص بترتيب آيات القرآن ومناسبتها

<sup>(1)</sup> السيوطي ١ المعرك ٢٧٣/١

 <sup>(2)</sup> د. أخسة عسبد الوارث مرسي دور البلاغة في الإعجاز عند السيوطي في كتابه معترك الإقران في إعجار القران من £ 1

<sup>(3)</sup> د. إذام أبو غزالة ، علي محليل:مدخل إلى علم لغة النص ٣٩

<sup>(1)</sup> السيوطي: تناسق الدرر ... ص ٥٥-

٣ تعسسماد البلاغة القادعة على الشواهاد الميورة عن سياقاها المتعلمة، مما أدى بما إلى فقدان

التعسمير الدقسيق انحدد، وقد أفضت بما هذه الإجراءات المهجية إلى تقديم تضبيرات متعددة

٣\_ لغسة السبلاغة العديمسة "النصوص البلاغية" العالية، كانقرآن الكريم والشعر والمعتارات

2 ــ لــيس من أهداف وغايات البلاغة القديمة تقديم قواعد لهده النصوص المعلق بقدر ما هو

نقديم تفسير مرض لها، في حين يأتي ستحلاص نقواعد من تلك سصوص وتقديم تفسير دقيق ها

٥\_ اختلاف الإجراءات المهجية المبعة في البلاغة القديمة عن تلك التي ينهجها " نحو السع".

لباحثين يوى أن "غو النص" ما هو إلا امتداد وتطوير لنلك القصايا المخصة بما البلاغة القديمة،

و أن عسلم السيلاغة هي السابقة الناريخية (١٠)، ويحاول علماء النص أن يطوروا مقاهيم وأفكار

البلاغة العديمة، وأن تدرس في إطار جديد، مثل قضايا الإعجار، إنما تقع موقعين الأول : يتعلق

بالجانسب السنحوي ومعسى به الجانب المعوي المتمثل على سطح القرطاس . الثاني : الجانب

وعلى الرغم من تلك المواتر، فإن نفاط المطابقة ليست بخافية، الأمر الذي جعل بعض

ترتضيها البلاغة ولا تنفظها، في حين لا يرتضي "محو النص" التصيرات المتعددة في آن واحد.

انشرية، بينما " نحو النص" كل النصوص اللغوية، المكتوب منها والمنطوق على اختلافها .

س أولى أهداف وغايات "نحو النص" .

ندلالي، وهي تلك المفاهيم التي يجسدها الجانب النحوي .

كما انى يمكن أن أضيف عناصر أخرى تدعم/تقوي ذلك وتزيده توكيلاً فأقول : ١- إن البلاغة وبحو النص كليهما يسعيان إلى يعاد قواعد للنص .

٣\_ تشترك البلاعة و"بحو النص" في أن كبيهما يأخد بعين الاعتبار سياق الحان (المقام) سواء في النصوص المكتوية أم المنطوقة

٣- كسل منهما بجاول أن يقدم تفسيراً نسص بالاعتماد إلى قراش انسياقات المجتمعة، بيد أن التسيار البلاغي والنحوي، يرتضي عدداً من التعميرات في آن واحد، إلا أن "كو النص" يحدد تفسير أواحداً اعتماداً على معايير النصيم التي حددها بوجراند دراسنر كصهج، ولا يصع بأكثر

٤ كلاهما يلتقيان في تقديم تفسير محدد ومقبول دلالياً، ويحاول " تحو النص" أن يطور هده الدي يتطور بسرعه فانقة في النشاط اللغوي " . كعلم سفس الإدراكي و لأنثروبولوحيا. ويفيد

وإذا كانت تلك تمتل قصايا المطابقة إجمالاً، لإن ثمة نقاطاً للمواتر ماثلة توجزها كالتالي : ١\_ يلاحسط أن اسبحوث البلاغسية القديمة في علم لمعاني كالت تقتصر في التمنها على هد المستوى مسن السعرابط القائم بين وحدتين من القول في التنابعات الجملية وذلك عبد تحليل مشكلات "الفصل والوصل" لا تكاد تتعدى هذا النطاق الجرلي المحدد، تما جعل جيدها ينصب عسمي المستوى للحوي أو الركبي، دول أن يتجاوره إلى للطاق الدلاي للفقرة الكاملة أو التتالية النصية... وهذا ما يقوم به علم لغة النص(١).

المناهسيم والتصنبورات نواردة في البلاغة القدعة عساعدة عدد من نعبوم للخلفة لسحوث الجريبية والمحرات النظرية نعدم النفس النعرفي، وارتباطه الوثيق عبدان الدكاء الاصطاعي

<sup>(1)</sup> السابق ص ١٥١، وينظر: Van Dijk T. :Textwissenschaft, S. 7

ولي هسدا المسياق يرى هـ معيد يحوي أن البلاغة القديمة تضم الأفكار الجوهرية التي عنيب السراسات النصية بالتوسع فيها، وبالتالي توجد جوانب اتفاق عدة بينهما إلى حد يصعب معه إغفال الأثر حي تكون هرجة حماله مرتفعة، وليست محاولة علم النص في جوهرها إلا السعى المستمر لطبم هذه العمليات في إطار موحد يعد أنْ تَبَحَرَتَ بِينَ عَلَمَ عَبُومٍ عَلَمَ لِقُلَّ الْنَصَّ ١٩٣٠

<sup>(\*)</sup> حول الاتجاهات المعرفية المختلفة التي اعتبت بالواصة النصوص ينظر

Van Dijk T.: Text and Context, p. 11: 13.

<sup>(1)</sup> د. صلاح أهذل - بلاغة الخطاب وعلم النص ص ٢٦٤

وإذا كان المختصون بتأريخ النسانيات النصية يرون أن "نحو النص" ما هو إلا امتداه للسيلاغة القليمـــة وعلم الأسلوب (أ)، فإن شبلتو يوى : أنه على الرغم من وشائج القربي التي بشــــتوك فيها ببلاعه بفديمة وعدم اللمة النصي، بيد أن بعض لعبرات المدقيمة تناولت بعض المعلومــــات الجديدة في عدم المعة النصي، على الرغم من عدم تناولها في الدراسات اللغوية أو العلومـــات الجديدة في عدم المعة ـــ إلا بادر ـــ باغسبات البديمية النظام والمعدرض أو المقابلة والالتمات إلى الظاهرة الذي سبق في النص بصمائر تعود عديه) (1)

وإذا كان علم النغة لم يهتم بدراسة مثل هذه الجوانب، فإها قد لقيت عباية واهتمان واضحين من قبل "نحو النص" و"الأسلوبية" ، وربحا تعكس هذه اللراسة شيئاً من دور الخسات البديعية بشكل عام في انسياك النص وانحباك أجرائه وعلم اقتصار دورها على الجانب الشكني مسن التحسين والتزيين، وهكذا يتبوأ علم البديع مكانة مرموقة، ويستعيد قواه في ظل الانجاه النصي، ليس يجانب علمي الماني والبيان، بل في "نحو النص" بعد أن انتيذ مكاناً قصياً وتوارى بالحجاب في ظلل الدرامسات البلاغية القديمة، وقنع الدارسون باقتصاره على تزيين الكلام وعيمة

وهكدا الاحظ أن تلك العاصر المشتركة بين البلاغة و "نحو النص"، أو بتعبير آخر، قول نمة بعض عضايا لبلاغية التي يستجرها "نحو النص"، أما علم الديع فإل حل قصاياه معقود عيه الأمال. بعد أل التبدل مكال قصياً في الدراسات لبلاغية القديمة، وكال أهول الشركاء السئلالة : المعلى: البيال، البديع، وهي المرشحة القوية من قروع البلاغة، لأل تطور قصياه فالمحسنات البديعية وألواك البيان لها أهمية كبرى في النظرية الأسلوبية، إذا فهمت على أمّا نظام مل نحسل غدوج جمائي استدلائي، يوضع تحت تصرف المؤلف، ليعطي لها تأثيراً معياً عند جمهوره، ويعي دلك أما تعد من مجل اللعة Langue وأل فا بالبرها في تحقيق للص

اليان والمحسنات البديفية بفوجات متنوعة حيث تحدث تأثيرات مختلفة بمحسب السياق النغوي وسوع ليسم و لموصدوع الدي يتضمنه الحديث والمعام والجمهور، وهكدا نتوقع أن تحدث الاستعارة في قصيدة عاطفية أثراً مخابقاً لم تحدثه الاستعارة بفسها في حديث لفوي عادي

إن ألوان البيان والحسات البديعية معايير لغوية يعتمد عبيها المؤلف في عمل المفايلات و المساهب في السيص، وهكذا يمكن مثلاً للحاس الدقص الكنمات لتي تشابه في حروفها، والالسنفات إلى مسا مبيق في النص(كذكر يعود عنى لفظ صريح سابق) أو المساواة بين أعصاء خملة، أن تحدث مطابقات في النص.... إن هذا التقسيم للمحسنات البديعية، وألوان البيان، وبعني قد نفسيمها بسطر إلى أغاظها المحلفة إلى مقابلات ومطابقات مد جدير بالاهتمام مد كما أن السياق الذي يتجمد فيه ذلك ليس تخمياً، بل حقيقة والحمة! أن

والواقسع أن مثل هذه الدعوة بدأت تؤتي أكنها في النسانيات النصية العربية، إذ ثمة عده يعاس في صراحه عاولته المنحة في الإفادة من هذه العناصر التراثية التي ظلت متوازيه ردحاً من الزمن في الإفادة منها في "تحو النص".

وعمد هو جدير بالنظر أن دور الحمدات البديعية ليست جامدة، وكأها قوالب تعرغ فسر عاً، واعمد هي معايير تغوية، تكنست دلانها من خلال عدد من القرائل للغويه والمعامية ودور المستلقي وتوعيته وغرض النص... إلخ . كل أولتك يحقق دورها، ومن ثم قان ما يمكن أن عوم به عمدات بديعية في قصيده، تكتبب معني آخر في قصيدة أحرى دات سباقات محسفة. ومن ثم فهي ليست جامدة، يصب فيها الكاتب غرضه، وإنما يتجلى دورها في تحقيق النص

<sup>(1)</sup> يستظر هايسته من (بالاشتراك) مدخن إلى علم اللغة النصبي ص ١٤ وما بعدها، برند شباس. علم اللغة والدواسات الأدبية عن ١٩٨٥، د. صلاح فضل بلاغة اخطاب وعدم النص ص ١٤٥٠، د عدد الميد: حيث النص ص ١٢٥٥

<sup>(2)</sup> السابق الموضع داله .

 <sup>(1)</sup> يسرند شينز علم اللغة والدواسات الأدبية ص١٧٣ طال الاقياس هنا بعض الشئ، غير أن أعميته تبرو
 دبك انظول

<sup>(\*)</sup> ينظر د سعد مصنوح. نحو أجرومية لننص الشعري ص ١٥٩، والمدهب النحوي عند قام حسان ص ٣٩ الله والمدهب النحوي عند قام حسان ص ٣٩ السد أيضيا، وغة دراسة للدكور جبل عبد الجميد بعنوال البديع بن البلاغة العربية والمسائيات النصية ، وزيما يمكن هذا البحث شيئاً من ذلك .

### ه ٦/١: رؤية أولية لمباحثين في الإعجاز القرآبي لدور مباحث لبديع.

أحسب أن رؤية الباقلاني حول الحسات البديعية ودورها لا تقل تضجاً حول دورها و تحسب أن رؤية الباقلاني حول الحسات البديعية ودورها لا تقل تضجاً حول دورها و تحسبات أجراء البص بواحد. دراه ينح على أما لا قيمة ها. إدام ينطبها العمل الأدبي، ويستلزمها السياق، وبالتاني لإما أدوات لدية وليست حلية في الكلام ليس لها دور سوى المربير والتحسيل

وجملة القول إن رؤية البقلاني ترفض البديع؛ لأنه ليس فيه ما يخوق العادة، ويخرج عن العسرف وأن القرآن ليس كالشعر أو الشر، وأرى أنواع البديع إنما يتأتي بالمدرية والحجرة والتعرس، وهكدا لا يرفص بباقلاني البديع في داته، وعا إذا كان متكنفاً، وعا أن البديع "باب من أبواب البراعة"، وجنس من أجناس البلاغة، وأنه لا ينفك القرآن عن قن من فنون بلاغاقم، ولا وحه من وحوه قصاحتهم، وإذا أورد هذا المورد ووضع هذا النوضع كان جديراً فهو لا يسرقص السبديع في ذاته، وإغدا إذا وضع الوضع المناسب كان جديراً، حسب تعيير الساقة لذن

ويلاحظ أن الوان البديع (")عند الباقلاني، لا يقصد بما المعنى المحدد عند المتأخرين بمدا العسمية، وإما المقصود منه علوم البلاعة المختلفة المعالي، البيان، بديع التي م تحديد حواسها فيما بعد الجرجاني، ومن ثم قرى عناصر العلوم المختلفة متداخلة عند الباقلاني .

وعسمى الرعم من هذه الرؤية، إلا أن للاحظ أن البقلاي تحت أنواع البديع(البلاغه) ذكر قضايا حلها يتعلق على ما صطبح على تسميته فيما بعد بعلم البديع، وتؤدي هذه الرؤية إلى أن العاصم الأحرى الفاعلة كفضايا علم البديع و لمعني، لم للق عناية كبيره لديه، ومن ثم جاء تركيره تنصيصاً على علم البديع، حسب رؤية المتأخرين له .

ويجيب هيليَّ أنْ أوضح هنا أنْ عبد الجبار في المفنى/الجرء السائص عشر، لم تكن له عنساية تدكير بأنوان البديع"، وباسالي رعا تكون رؤينه أن البديع ليس نه دور في بيان أوجه

الإعجار ويسعي أن بلاحظ أن قضاي الفصاحة وتحليمه له حاء موحراً، وتبقى المزية للجرحاني في أنه فصّل جوائب القول .

وإذا كنا فيما مضى عن البحث( ينظر:٢،٣/٢/٣) ذكرنا أن اهتمام الجرجاني بمباحث عسم المديع كان محدوداً، بناء على الإحصاء و الاستنتاجات التي توصلنا وليهارينظر ٣/٢/٣ من البحث) وما أورده د. العمري(١)، ويؤكد هذا الملحظ عدد من الباحثين ،

وإذا كانت دراسات الجرجائي في هذا الاتجاه محدودة في عدم ذكره كل الفنون، فإن إثارة هسده القصديا حول جهود الشيح لا ريب أن اله مرحمية أساسية، دلك أنه وكز في بحوثه على عدد محدد مسن العناصر مثل التجنيس، السجع،غير أن توجيهه لها هو الذي ينقل ميزاته ويصاعف من حساته، يقول د العموي ووحه اهتمامه الأساسي بلحديث عن الوظيفة التعبيرية والأثر النفسي لحمد من ناحية، وعلى تلازمهما والسجامهما مع النظم من ناحية أخرى(1)

وبالسنالي مرى له مظرة حاصة, خلافاً لما أورده أهل البديع، ولم يسلم من هذه ألروية المحدود في الإعجاز عمي هم اتجاهاً وسطاً. عن يقل عن كتب البديع( بسيوطي) وغيره. عن حال له ساقشات في ثنايا هذا البحث. إلا أن تكييه في التعامل مع لمظاهره، هو الدي فوقه عن عيره من الباحثين في الإعجاز، "فاغس البديعي" - في رأيه - لا يبنغي أن يكون هذفاً في دته. ولا يبنغي أن يكون حلية شكنيه، تصاف يلي مصوره ، وإعا لابد أن يكون له دور في نقل المعني وإيصاله، وأن يسجم في الوقت نفسه مع البناء العام للتركيب البلاغي(")

وهكسدا قان العبرة عند الجرجاني ليس الغرض منها التكثير، وإنما الإقادة في توظيف مثل هذه العناصر البديعية في «تكشف عن حو«ب مصيئة من حو«ب نفسير للص، وبالتالي فإن احرجني يحاول أن ينجور هذه المفولات والتصورات الصيقة، خاصة وأن الجناس ليس له مرية في د ته، أي «جاب «يفظي( نحسات المفظية)، إذ يرى أن النجيس لا تتم له قصيعة في الكلام

<sup>(1)</sup> الباتلاني إعجار القران ص14 ا

<sup>(2)</sup> ينظر حول الاتفاق والاحتلاف فيما نقله الباقلاني عن السابقين وواقفهم عليه ، وما أضافه إليهم فيما يتعنق عؤنفات النقد الأدبي بصفة خاصة ، د شوقي ضيف البلاغة تطور وتاريخ هن ١١٢: ١١١٠.

<sup>(\*)</sup> ثبية عراف آعر لعبد الجبار(الدشابه) يتناول فيه قضايا بديعية. ينظره.عبد الفتاح لاهين. بلاغة الفرآك في آلاو القاصي عبد الجبور ص٣٩٦ :

<sup>(1)</sup> ينظر د. الممري المباحث البلاغية في ضوء قطية الإعجاز ص٢٨٣ : ٢٨٣

<sup>(2)</sup> السابق: الموضع ذاته.

<sup>(3)</sup> د. العمري المباحث ليلاغية ص٢٨٣

إلا بنصرة المعنى" إذ لو كان الجمال باللفظ وحده، لما كان فيه مستحسن، ولما وجد منه معيب مستهجن، ولدلك ذم الاستكثار منه، والولوع به(١).

وبالسنالي فإسمه يقسرن ما دهب إليه البديعيون بأنه للتحسيم، وأنه لا يتعلق بالجانب للعظي، وإنما يربط ذلك بجوانب أخرى دلالية، ليربط السبك بالحبك، وهكد، لخلص إلى نتيجة مؤدها، أنه يرى رؤية أهل البديع في هذا الاتجاه، ويطور ويوسع فيها

والأمر كذلك عده فيما يتعلق بالجانب السجعي في الكلام، وإذا كانت تلك مي الخمستات المفظية التي استحوذت على اهتمام الجرجان، فإن غمة محسمات أخرى معنوية في مصلماته كالمسراوجة (١)، والجمع والتقسيم (١)، التجريد (١)، وكلها عناصر مؤثرة في المحيل للصي، وهكذا فإن عنايته عثل هذا الجانب لم نقل عن عنايته فيما يختص بالجانب المفظي .

وإذا كسا فيما مضى من البحث (يظر ٤/٢،٣٠) قد ذكرنا المعايم النصية عند الواري بني عكن أن يمد منه ببحث النصي، فإن هذه المعايم على ترغم من قلبها، فيما أريد اكثر مم هنبو وارد عسند الجرجاني، ويعد تصور الراري لنسجع والتجنيس والترصيع ورد العجز على الصندر من القضايا التي يمكن أن تستثمر في ظل هذه الاتجاه النصي، وربحا تكون رؤية الرازي حول التجنيس بشكل خاص ، فيما عرض له من تفريعات وتصوره له ما يمكن أن تستثمر هذه الرؤية وتعمق في ضوء "نحو النص" في دراسة التكرار بشكن خاص وتطويعه والإفادة من جوانيه مس سنوح عسده، وهكذا يقدم الراري تصوراً حول الإفاده من الأفكار لتي يتبحها الكر و والتحنيس سنوح عسده، وهكذا يقدم الراري تصوراً حول الإفاده من الأفكار لتي يتبحها الكر و والتحنيس سنوح عسده تعيم هالي وبط الأبنية الصغرى والكبرى على السواء .

وتعد هذه الجوانب التي تعرض لها الرازي المتعنقة بالجوانب اللغوية المتمتنة في الإطار النفوي، وكالها جوانب فيما أحسب تتعلق بعلم البديع، فالسجع يرتبط بالجوانب المغوية المستحققة على السطح،وكذلك التجنيس ورد المجز عنى الصدر، وكنها روابط لغوية سواء

عبد الفاهر الجرجاني. أسرار البلاغة ص ٤

اكانست بإعادة المعط أو بأخذ مشطاته، أو بالربط الإحالي، وهي عناصر تحتاج أن تستثمر في صوء السياقات المحتلمة من خلال دورها في التماسك النصي، وتعد دراسة أصحاب البحث في الإعجاز الفرآني نموذجاً يحتدى في هذا الاتجاه .

غير أن هذه الرؤية لا تنفك عن اهتمام الراري بالجوانب البلاغية الأخرى، فنوى له هما بالمنسبة والاستعارة و مكابة، وكنها قضايا لم يكن أون من طرق البحث فيها إلا أن من المواري عن غيره من الباحثين في هذا المجال، أن ثوى الملامح الأساسية لعلوم البلاغة وقصيايا أحسوى أخذت ملاحمها تنبدى قسمالها بوضوح، أو لمقل بتعبير أدق : وضوح الاثجاه الملسسمي في تقسيم السوازي، وبالتالي جاء الاهتمام بالجالب البديمي بعبداً في التحليل عن الجوانب البلاعية، غير أننا ينبغي أن نقرر أن هذا التصور لتحليل جوانب الإعجاز، وغاكان يأي أطلبار مستظومة متكاملة، بعيداً عن التقسيمات المصطنعة، وبالتالي لرى اختلافاً بين معالجة لجواني عنها عند الرازي، إذ بدأت التقسيمات وملامح العلوم تنبدى شيئاً فشيئاً، وإن لم يشو لين ذلك مباشرة، وهي قضايا وردت عند الجرجاني، وما يحسب لدواري منها

١- تلك النفسيمات التي تبدت في ترتيب تلك القضايا التي تعرض لها الإمام عبد القاهر
 ٢- غمة (ضمافات للسرازي في التعريعات والإضافة التي تبدو واصحة عند مقارنة النصوص
 ريطر ملحوظات ٢٠٠٠ ٧ من البحث) .

## ٥ ١ ٧ رؤية الباحثير في الإعجار القرآني لدور "مباحث البديع" في حبك المهر:

أشرنا في مسلمح سبابق أن مجمل رؤية السيوطي في "المعرك" هي حصيله أفكار ولصسورات السبابقين عبيه، وبناء على هذه الرؤية فيما نحن حياله، ثراه فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بالربط ينقلها عن الزركشي في البرهان (١) ،كما هي : التنظير ، المصادة ، الاستطراد ، وتوضح مقاربة النصوص بينهما، كيف أفاد السيوطي من الزركشي في هذا انجال .

<sup>(2)</sup> ينظر عبد القاهر اجرجابي، السلائل ص ٧٤

<sup>(3)</sup> السابق الوضع داته

<sup>(4)</sup> ينظر عبد لقاهر الجرجاي أسرار البلاغة ص ٢٩٩

<sup>(1)</sup> ينظر الزركشي. البرهان في عنوم انقرآن ١٧/١ ه.

وإذا كان السيوطي قد أدرج : التخلص، الابتداء، الخاتمة، التتاح السور. النخمص . حسن التخلص . جسن الابتداء . الاستطراد . حسن الطلب . براعة الاستهلال . المناسبة . لتناسق. التصلير . ود العجز على الصدر، وهذم جرا.

وبالستاني لراه أدرج مثل هذه العناصر البديعية مكتفياً بماء وهي رؤية لا تتفق مع ما دهسب إلسيه أحد الباحثين بلرجه عناصر أخرى ضمن دائرة المناسبة، إن جاز لنا أن نستعمل مصطمع السيوطي، فأدرج التقويف، السهيم (، ولا تعتصر المعارفة على د نرة التوسيع فعط ورعا غة تماير آخر، حيث إل عدداً من العناصر التي أشار إليها صمياً، من حلان معالحتها في سيباق واحد، وهي قصايا المناسبة، كتلك لتي أشراب إليها منذ قبيل، فأشار بي أن فنون الاستطراد والتحيي وقصل اخطاب، والتقريع، والإدناج، والاستنتاج، فهي فنون أوثر إدراحه في إطر علاقة عكن تسميتها والاستطراد)، وهي علاقة تعني الانتفان من معنى إلى معني آخر، أو من موضوع إلى موضوع أخسو ، وهذا المعني هو الركيرة التي تقوم عليها كل هذه المناسبة والديارة

وعمل القول إن العلاقة التي تجمع هذه العناصر، هي الربط المعنوي/ المهومي بين بيات النص من خلال هذه العناصر المثلة عظاهر بيليع في مؤلفات هؤلاء تعلماء، وأحسب الدراح هذه العناصر، إصافه إلى ما ذكره السبوطي ضمن معاجة معيار لماسبة الحصل لذلك سرابط لعسام لذي يجمع بينها، كما أن فيه توسيعاً لملك الرؤية التي بدأها السبوطي وحاول بحث أن يوسّع المول فيها، كما أن مصطبح ساسبة له ما عليه في الدراسات القرآبية، فهو مصطلح دائع فيها، ولا تحلو دراسة في هذا الحال، إلا وهي مشتملة على عدد من قصايا اساسة كسلها أو بعضها، وهي دراسة الباحثين ... ومن ثم فإن إدراج هذه العناصر إصافة إلى ما ورد عند نسبوطي تحد مسبوطي تحد مسبوطي السابقة حول نشاسية خلاصة ما ورد عند البلاغيين، مسن وراتها . ولعل في رؤية السبوطي السابقة حول نشاسية خلاصة ما ورد عند البلاغيين،

وسيال في إطار هذا العدم تود المقابلة، الاستطراد، التخلص، والجمع والتقسيم " وتبين المحليلات والاستخلاصات التي وردت قبلاً هدف تلك النتائج ،غير أن الجمع والتقسيم الذي ورد عبد البلاغسيون في إطسار الماسبة، وهو من علم البلاج لم يذكره السيوطي صمن هذه المحدث، على أن عدم ذكره في إطار الماسبة لا تقلل من إسهامه الحقيمي، إد لم يكن الغرص لتفسيمات والمستويعات بقلو ما كان مجاولة الإفادة من كل العناصر المناحة التي عرص لها السيقوف

وإذا كان البلاغيون مختلفين فيما بينهم حول تحديد قضايا المناسبة، فإن ابن سنان يواها في القابلية والتسبديل، في حسين يسترى ابنس الأفسير المناسسية تتمثل في انقابته والفسيم و الرحساد(المنسسهيم) والتعسسين وتأتي هذه العناصر عند حارم المثنة في المقابلة وانعكس والتبديل والتقريع وعند ابن أبي الإصبع(").

وتدل محلاصة ما ورد عند البلاغيين أن تصور الباحثين في الإعجاز القرآبي(السيرطي عودحت) أرسيع واشمل، بيد أب يمكن القول إن روية الباحثين في الإعجاز قائمة على الاسقاء و جمسع لكن ما سابق. وبالتالي تؤكد هذه الرؤية الأولية أن روية السيوطي تمثن حصينة فكر السابقين عيه، مع الإصافات التي لا تمكر في هذا الجال، كما أشارت الدراسة في مطلب سابق (ينظر ١٨/٢/٣) من البحث).

فالستعويف: هو إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح والوصف، وغير ذلك من الصوف، كل في في جملة منفصلة عن أختها في تساوي الجمل في الزنة

وإذا كان السيوطي قد أورد من مباحث البديع : التوشيح، إلا أنه لم يورد "التسهيم" عسلى الرعم من الوظيفة الدلالية بني يقوم بحا التوشيح والسهيم والعلاقة اجامعة بينهما هو تتربب المفهومي, معوي) فالتسهيم هو من التوب المسهم، وهو بدي يدن أحد سهامه على الذي يليه ؛ لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص له بمجاورة اللون الدي قبدة أو بعده

<sup>(1)</sup> السابق ص ۱۷۴

<sup>(2)</sup> نقلا عن د حيل عبد الجيد ، البليع بين البلاغة المربية واللساليات النصية عن ١٧٤

<sup>(1)</sup> د جيل عيد اخميد البديع بن البلاغة العربية والدسانيات النصية ص ١٦٩

<sup>(2)</sup> السابق ص ١٦٩ ١٧٣

وبصبح أن يعرف بقول نقائل هو أن يتقدم من تكلام ما يدل ما تأخر منه، أو يتأخر فيه ما يدل على ما تقدم تعلى واحد، أو يمعنين، وطورا بالنفظ<sup>(1)</sup>.

وقريب من هنا هي محاولة السيوطي لجمع شمل تلك المعاصر المفاعدة في الوبط الدلالي. فإده كان يرى الدلالي. فإده كان يرى ال الصحير. وهي ليست له بان تكون تلك الفقطه بعيه تقدمت في أول لآبه. ويسمى ود لعجو ويسمل أقسامه عن بن المعز، الأون أن يوافق أول آجر العاصلة آجر كسه في الصدر، محو قوله تعلى زار به يعيمه والملاتكة يشهدون وكفي بالله شهيدا) انساء/٦٦ نابي أن يوافق أون كلمه منه محو (وهب لنا من لديك رحمة بنك أنت فوهاب) آل عمر ن المالالالكة يشهرون وهب من كانوا به أن يوافق بالدين سخرو منهم من كانوا به يستهرؤون الأبعام/ ١٠٠٠ وأما التوشيح فهر ان يكون في أول الكلام ما يستلزم العالية لان الكلام ما يستلزم العالية الوشاح، ونزل أون نكلام وأخره مترك العالق والكشح الدين يجول عليها الوشاح الإشاح، ونزل أون نكلام وأخره مترك العالم والكشح الدين يجول عليها الوشاح الله عناصر التصدير و لتوشيح ورد العجر على الصدر والتسهيم .

ا ــ قضايا الربط بوجه عام .

٣- تشمير تلمك الأمسئلة و الآيات العرائية التي عرص فا بسيوطي ألى الا تتعدى مستوى الجملة/الآية في التلاف التتابعات المكونة لبنية النص الدلائية .

س\_كان الباحثون في الإعجار القرآني(السيوطي)على وعي دم بالوظائف الدلالية العامة عظاهر

ځـــ كان البحثون في الإعجار القرآي/السيوطي عنى وعي بتلك العلاقة الحقيقية التي نوبط بين
 كن من انتصديو ورد نعجر عنى لصدر من ناحية، وبن نتوشيخ والتسهيم من ناحية أخرى

٥\_ لاحظ السيوطي/الباحثون في الإعجاز تلث العلاقة الرابطة بين عده العناصر : التصدير، ود العجز عبى الصدر التوشيح، وأصاف البلاغيون "التسهيم" كعصر يرتبط بعلاقة دلالية بحده العناصر

٣- اشتركت هذه المطاهر البديعية في أله تربط بين بدية الآية الهراب الوحدة الجمله الطويلة بآخرها، ولم تستعد حدود الجملة الواحدة خلافاً لما "رد العجز على الصدر"، فإن الربط به يحدى حدود الآية الواحدة والآيتين إلى بداية النص بنهايته .

وتجب الإشارة إلى أن مثل هذه المعاصر يلرجها المعيون بــ" عو النص" صمى ما يطلق علمه بــ (المصاحبات المعجمية)، إذ كل عنصر يصاحبه عنصر آخر، وقد أشرت في موضع آخر من بحث رى العلاقة العائمة بين رد لعجر عبى نصدر ونشابه الأطراف، وهي علاقة مصاعه وأحبـــب أن التصــور الرابط بيهما مغاير لتلك التي تجمع بين "رد العجز عبى الصدر" وبين العناصر الأخرى الجامعة، ومن هنا، فإن العلاقة الفائمة بين "رد العجز على الصدر" والعاصر الأخرى، هــي علاقة الخاص بالعام، بينما تبقى العلاقة بين "رد العجز عبى الصدر" و"تشابه الأخــرى، هــي علاقة مشاعه من حيث موظيفة الدلاب، إد تتعدى الشاعة أو المصافة أو الروابط حدود الآية أو الآيتين، ويتعدى كلاهما ذلك بكثير .

وإذا كتب قد أشرت إلى معاجمة السيوطي حول المناسبة وعناصرها، التي وأى أها تساور في قلبك مصطلح (المناسبة/التناسب ....اخ) فإن أحد الباحثير(أ)، قد أصاف عنصر الستقويف، ضبعن عناصر الماسبة، وبالتالي فإن التصور حول هذه العناصر قاتم بين لباحثين عبلى عمية توسيع هذه الدائرة، ومن ثم فإنني يدوري هنا أحاول توسيعها بإضافة عناصر أخرى إليها، بناء على الوظائف الدلالية المتشاهة . وأحاول هنا أن أذكر هذه العناصر المحتمعة، ثم آيّ على كل واحد منها منفرداً، وذلك الطلاقاً من أن البحث في هذه العناصر، إنما يجاول أن يطبق رؤية السيوطي السابقة على مثل هذه العناصر، ومن هنا نخير مدى فاعليتها في هذا الموضع، فسالك والشر، حسن السق، الجمع والتقسيم، الجمع والتعريق والتقسيم، المعام والتعريق والتقسيم، التصيير، التعريق والتقسيم، التعريق والتقسيم، التصيير، التعريق والتقسيم، المعام والتعريق والتقسيم، المعام والتعريق والتقسيم، التعريق والتقسيم، التعريق، الاستماء، الاطراد، التوريق، التعريق، التعريق

<sup>(1)</sup> ابن أبي الرصيع : تحرير التحبير ٢٩٣/٢ : ٢٦٥ ، نقلاً عن: اليسيع بين البلاغة العربية واللسائيات النصية

<sup>(2)</sup> السيوطي- المعرك 4/1

<sup>(3)</sup> السابق 4 (4)

<sup>(1)</sup> د حيل عبد الجيم . ليسيع بين البلاغة العربية والتساليات لنصية ص١٦٩

فالنف والنشو : أن يذكر شيئان أو أشياء، إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إها تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إهالاً، بأن بؤدي بلفظه تشمل على معدد، ثم يدكر أشياء على عدد دلك، كل واحد يرجع إلى واحد من المنقدم، ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به (١)

وتبين الآيات القرآنية التي استشهد با السيوطي، وفي تقسيمه اللغي والنشر إلى:
حمد في وتعصيدي. إلى أنه قريب من النفصيل بعد الإحمال، وهو ينعلق بعماصر التلازم الالشام مختصة بالعصر التهومي (المعوي) لدص القرآني، بيد أن تمايراً قائماً بينهما في أن النعي و لنشر يسربط على مستوى الآية القرآنية الو حدة (الجملة الطويلة)، في حين بأي لتعصيل بعد الإحمال متجاوراً حدود الآيه لواحدة إلى أجراء السورة، والطاً عناصرها وبطاً معوياً، ولا يقتصو الامر عبيه داخل السورة، بل يقع التعصيل لإحمال اية أو آيات في سورة متقدمة ولا يشترط فيه أن كون السورة سابقة لتلك السورة مباشرة، بل قد يقصل بينهما بسورة أو أكثر، كما هي الحل فيما يتعلق بالإحمال الوارد في سورة الفاتحة والبقرة والتعصيل في النساء والمائدة ، حسب تصور ليما يتعلق بالإحمال الوارد في سورة الفاتحة والبقرة والتعصيل في النساء والمائدة ، حسب تصور السيوطي، ولا تنفي هذه الرؤية وقوعه د حن الآية الو حدة، كما دلب الماقشة لواردة عند تحليل غاذج من كتاب "تناسق المدور ...".

ويــودي هـــدا التصور إلى تلك العلاقة القائمة بين النصه والنشر من ناحية، والتعصيل بعد الإجمال من ناحية أخرى، إن صحت ـــ وهي كذلك إن شاء الله ـــ إلى اعتبار المقاربة الدلالية في العمــن، غير أنه يظل عمل(وظيفة)الفصيل بعد الإجمال أعم وأوسع من بلب بني يعمن من خلاها بنص والبشر التي لا تتجاوز حدود الآية الواحدة، وهكذا يتحفق عمده في الوبط في جرء واحد تما يسمي به عمل التعصيل بعد الإجمال، وقريب من هدين العنصرين "، جمع والتقسيم" وهـــو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه، ومنه قوله تعانى (ثم أورثنا بكتاب بدين اصطفينا من عـــاده، فمهم ضم لنصب، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بدن الله) فاطر ، ٣٣، وبناء على ذلك، أحسب أن الجمع مقابل موضوعي للإجمال، والتعسيم مقابل للتفصيل .

(1) السيوطي : المحرك ٨/١ م ٢ م ٢ م ٤٠٠.

وهي رؤية جامعها المقاربة الدلالية، وإن ظلت مجة مشتركة بين الجمع والتقسيم واللف و سنسر، وهي رؤية قائمه على ال غادحه لم تنعد الآية الواحدة (الحملة الواحدة)، وما ينطبي على ما مصى ينطبق على "الجمع و تشريق والتقسيم، فهو داخل في هذا الإطار، وتسترعي هذه برؤيه النظر إلى اعبار كن من اللف والمشر وقضايا التفصيل بعد الإهال بوجه عام، والجمع و تتسبم والتصدير والتوشيح ورد العجر على الصدر، وهلم حرا من المصاحبات المعجمية، أي تسدعي معياراً آخر، إما متمم، وإما مقابل مرتبط به بشكل أو باخر، وإن يقى تكن عنصر خصائصه التي تخصه دون غيره

كم أبي إذ كت قد أشرت إن العلاقة بين لجمع وانتقسيم على أهما يتقاربان في الوطيقة الدلالية مع التعصيل بعد الإجمال بشكل عام، وبالنالي ــ رعا ــ يعصي هذا التصور إلى تصور أخر قائم عليه ومردود إليه، أن :

وتشير هذه الرؤية إلى الإمكانية التي يمكن أن يأتيا عليها، كل مفصل عن الآخر، وهي المكانية عير محققة في المصين بعد الإجمال، وتمثل هذه العلاقة عبراً بين عمن الاثنين، إصافة إلى ما ورد عالياً .

ويسؤدي بنا هذا التصور إلى رؤية قائمة على أساس؛ إذا كنا قد اعتبرتا (فيما مضى) للمسبة عسد السيوطي مصطفحاً عاماً يجمع صمن طره جل العاصر البديعية والنفدية على المسبواء، حسى السي أحسبه مقابلاً عربياً لمصطبح (Kohärenz) في مسابات النصية المعاصرة، ويعد عنصو التفصيل بعد الإجمال أحد وكائزه الأسامية، والذي بني عليها السيوطي كابد تناسق الدور .... " واعتبره قاعدة عامة في القرآن الكريم، حسب استقرائه للنص وتلك التبيعة التي خمص إليها " تناسق الدور ... (ص ٢٥) . أقول بناء على استقراء السيوطي للنص القرآن، وعلى تلك التفريعات الواردة، والنماذج الموضحة لعدد من العناصر البديعية، أن ليس التمصيل بعدد الإجمال قاعدة عامة في القرآن فقط، وإن أدى هذا التصور إلى وجود أغاط

رأشكال عسدة محسطفة النصية · كالجمع وانتقسيم، والجمع والتغريق والتقسيم، والجمع، والجمع، والجمع، والتقسيم، كل على حدة .

واللسف والشر، ورد العجز على الصدر، وتشابه الأطراف، والتوشيح، والتسهيم، والإرصاد، والافتتاح (افتتاح السورة) والخوامُ (خوامُ السورة)، والتقويف؛ حسب رؤية بعض بالاعيان وهلم حراء وكنها عناصر تقع ضمن إطار أعم، وهي ساسبه، وو قعة في نطاق أصبق خاصية بالتفصيل بعسد الإهال، وهكذا تتمق وتوكد(تعضد) تلك النيجة عا توصل إليه السيوطي، وتؤكد من ناحية أخرى على نبجه أخرى مغايرة لتلك التي توصل ربها السبوطي وإذا كسنا قد أشرنا بناء على رؤية/قاعدة السيوطي(تناسق اللمور. ، ص١٥) : أن كل سورة شارحة ومعصمة لنتي قبلها، وبالتالي فإن هذا التصور يجعل من قصايا سورة العاتحة فيها الركائر الأساسية التي اشتمن عليها القرآن الكريم. وهكدا فإن ترتيب نسور في الصحف العثماني قائم عسمي توتيسب أن كل سورة سابقة. إنما هي في الوقع مجمنه مفارنه لبتي تلبها، وأكثر إحمالًا. والسبية للسورة التي بلي بني بيها وهكدا وقيات على ديث، فإن معيار المسبة الوارد عبد السميوطي، يمثل إحمالاً لمعايير عناصر عدة. وكنها واقعة في إطاره. وبالتالي فإن عنصو النفصين بعسد الإحسان مفارسية بعضر الناسبة. فهو مفصل تفصيل، والماسبة رجمال محمل، والركيرة الأساسيه وهكدا تمنع الدائرة شيئاً فشيئاً من حلال التفصيل بعد الإجمال، فهو تفصيل، مقاربة بعنصر الماسبة، وهو مجمل مقاربة بالعناصر التي أشرنا إليها، وهكذا تتحد هده العناصر كنها لاعباك وانسباك آياته وسوره يعضها ببعض.

٥ . ٢ . المعيار الثاني الربط والارتباط المعمد الباحثين في الإعجار القرآني

 (1) مسن القسيد الإشارة في هذا اللهم إلى أن للحين بــ عو النص" منقسمين على أنفسهم في صياغة دقيمه وعددة لترجة مصطلح (Kohäsion) بالأمانية (Cohesion) بالإنجيزية كما يلي :

المساد اسعد مصلوح ، أسد عو أجرومية للنص الشعري ص £ 10.

٢ ـــ ق. معد مصلوح - ب ــ المدهب النحوي عند غام حسان ص٢٢.

٧ ــ د. عمل العبلاء حيث النص م١٢٧ : ١٩٣٩.

السيث

وقسلام كسل مستهم أدلة وحيثيات وثيقة الصلة بعضها ببعض، قيما يتعلق باختيار هذا الصطلح العربي كمقابل للمصطلح الأجهي.

٢ ــ د غام حسانه: النص والخطاب والإجراء ص١٠٢.

١ ــ التقام : ١ ــ ١ ــ ثام حسان. نحو الحمية ونحو النص ص ١

٢ ــ د. إهام أبو غوالة : ملحل إلى علم اللغة النصى ص٩٣.

٣ مماسك ١١٠ غيد خطاي لبانيات النص ص ٥

٢ ــ د. أناخ بن شبيب المناخل إلى علم اللغة التعني ص٩٣

£ ... الربط النحوي : ٩ هـ هـ معيد يحيري علم لغة النص ص ٤٤٩.

٢ ـــ د. صعيد يحيري. اتجاهات لفوية معاصرة ص ١٩٩

١٠٣ م. . ٥ تمام حسال، النص واخطاب والإجراء من ١٠٣

والاحسط البابل في اختيار المعطم المبرعي الغرض، وبالتافي فإما اللاحظ أن مصطمع الانتجام فستعار من مؤلفات الأدب، وأعيد نص الجاحظ هنا ثانية لما له من أهمية في هذا السياق ، يقول وأجود الشعر ما رأيت منالاحم الأجزاء سهل المخارج، فعلم بدلك أنه قد أقرغ إفراغاً، وسبك مبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري عني الدهان البيال والنبيين ١٩٧١، ويحتوي نص الجاحظ على مصطمعين: "اسبيك" المختار عند د معسلوح ود. العيد و "الانتجام" والمعشل لمدى د. قام، إلا أن مصلوحاً قد أبال ضمناً عن أن هذا الاختيار جاء لينسق مع ما ورد في التراث العربي، وإن لم يشر إلى الجاحظ وابن منقذ صراحة ، غير أنه كشف عن معنى مادة "سبيك" في النسان لابن منظور، وأما د قام فاكتفى بالاختيار الناسب ثلتراث كدلك، إلا أنه لم يشر إلى سبب خياره لا من قريب ولا من بعيد

ولنا ملحظ في هذا الصدد فيما ذكره د مصلوح بأن تبريّره لاختيار مصطلح "السبك"؛ لأن له صلة وثيقة بالتراث، فإن ما ذكره الجاحظ، إنما يحتوي في الراقع على نتصطبحين، وربّا هذا ما حدا بالدكتور تمام أن يختار المسلمح السنائي، فإن رؤيته بأن له صدة بالتراث/التواسات التقدية ، بداء على هذه الرؤية ، فيها نظر و لأن المسطمح التابي المستعمل عند د تمام حسان وارد أيضاً عند الجاحظ، ومن ثم فإن حيثياته تحتاج إلى إعادة نظر

أمسا تسريحة "السريط" الواردة عبد د. يحيري فهو عنصو يحوي مستعمل بشكل أكثر في للؤلفات التحوية (ينظر علم للغة النص هامش ص ١٩٥٥)، ومن ثم فإن مجمل القول إلحما يتعبدن إلى تبري الأدب و لنقد من تاحية وإلى تبار النحاة من تاحية أخرى، وقد أشار د مصلوح (النهب النحوي عند تمام حسان عن ٢٣)، بأن لتضام قسد يكسون هو المقصود بالسبك، غير أنه قد أبان عن مغايرة بين هذا المسطنح (السبك) وما هو عنيه د. تمام حسان (التضمام) (المدهسب النحوي عند تمام حسان ص ٣٣)، ومن ثم بكون أمام مصطلحين في مذهب تمام لنحوي أو بعيم آخر ، أن كارهما يؤدي القرض ذاته لديه، وبالنائي فإن التسطنحين عنده يمهي واحد.

والعسام، والأمسر والسبهي، والوعد والوعيد واختاره والأحكام، والحر والاستفهام.والألهه

## ١٩/٢/٥: قضايا لغوية عامة ودورها في سبك بنيات النص:

تُمِّة عسدد من القضايا التي أشار إليها المبوطي، تندرج كنها ضمن معيار الارباط، قعصايا مثل التعديم و لتأخير من المواطن التعلقة بظاهر النص عبد الباحثين "نحو النص"<sup>(1)</sup>

غير أن ذلك لا ينعك عن المعيار المقابل(الحبك/النلاؤم)، وتؤدي هذه الرؤية إلى القول بأن التقديم والتاخير كالعمدة الواحدة، أحد وحهيها نسبك والأخر لحبك، لديث فإنه مظهر دو صمعيرتين، ومن هنا يقع موقعاً وسطاً، لا يسمى لاحدها صراحة، وإغا ينتمي إلى السبك أصابة وإلى الحلث بالتبعيد ويؤكد هذا الاستمناح أن السيوطي يرد قصايا لتقديم والتأخير.إما إلى مظاهر تنعس بالحبث، كفضايا - بدء والخيم والاعتباء بشأبه، وإما نقصد النفس في تقصاحة. وخسراح الكسلام عسلي عدة أساليب " ويريد هده برزية توكيد تعرصه السباب التقديم وأسراره، وهي قضايا تتعلق بالتماسك الدلالي أكثر صها بالجانب السطحي (٣).

عَـــلي أَنْ قصايا "العموم والخصوص" التي أشار إليها السيوطي منها ما يتعلق بالسيث وأخر بالحبك. ومشير بإيجار إلى العصايا المتعلقة بالارباط( نسبك) كالاستعهام و لاسم الموصول و لجمع المصاف وانتعرف بــــ(أل) ويسياق الشرط و لاعتبال " وثمة وجه تحدث فيه السيوطي عن اعجار القرآن بكريم، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام السبم لا يصمح إلا للبي(صلى فه عليه وسدم)، وقسم لا يصدح إلا لعيره، وقسم بصلح هما قال لسيوطي. قال بعض الأقدمين أبرل نفر أن على ثلاثين بحواً ، كن بحوامنه غير صاحبه، فمن عرف وجوهاً. ثم تكنم في الدين أصاب ووفسق، ومسس لم يعرفها وتكلم في الدين. كان الخطأ إليه أقراب، وهي المكي و لمدني. والناسخ و لمسموح، والمحكم والمشابه، والنقديم و بناحير، والمفطوع والموصوب، والإصمار، والخاص

١ ــ أن قضايا مـــثل التقديم والتأخير، والمتشابه، والمقطوع والموصول، والسبب والإصمار، والخسير والاستفهام، والأعدار والإندار والحجة والاحتجاج،والمواعظ والأمثال، والقسم. إنما يتعلق بظاهر النض وقضاياه المتعلقة بالارتباط بنية المغة

٢ ــ أن ثنايا المعاجمة، إنما تكشف عن السباك هذه الظواهر النغوية، بجوالب دلالية، عما يكشف عسس تلاحسم ينسية السطح مع بنية العمق، ويكون بــ من خلالها ســ النص بناء محكماً متحد لاحسر ، فانتماسك مدلالي للنص تما يشير إليه مصطبح "الأبّلة" الموضوع لدعجيم والعظمه و لأهسه ". وخطب بدم وحطاب بكرامة والإهابة والنهكم وخطاب الجمع بنفظ الواحد والعكسس وخطاب الواحد بلفظ الاثنين، وخطاب الالنبي يلفظ الواحد وخطاب الاثنين بلفظ الجمع وخطاب الجمع يلفظ الاثنين، وخطاب الجمع بقد الواحد، وخطاب الاثنين يعد الواحد، وخطاب العبن وخطاب الغير والمراد به العين، وخطاب الشخص.ثم العدول إلى غيره، وخطاب لتكوين/الالتفات ، وهلم جرا<sup>(۲)</sup> ,

ثم يستقل السيوطي إلى وجوه المخاطبات،غير أنه يويد منها الجانب الدلالي كعطاب التصيح، والتحبي، والمعدول(أ) . والوجه السادس والعشرون من وجوء الإعجار، إيماره في آيه وإطبابه في أخرى .

و لحروف مصروفة والأعدار والإندار، والحجه والاحتجاج، والمواعظ والأمتان والقسم" ولا شسك أن هذا العرض الموجز ينبئ عن ملاحظتين على قلمو من الأقمية، أن وجوه محاطسيات إي تقع لموقعين، وبالأخرى فيما يتعلق بالجوالب الدلالية، ويوكد هذه الرؤية ما

<sup>(1)</sup> ينظر تفصيل ذلك في نلعترك ٢٣٩١، ٢٣٩، وقد حاولت الاختصار تجبهاً للإطابة المقوتة

<sup>(2)</sup> ينظر تفعيلاً في السيوطي: المحرك ٢٣٠/١

<sup>(3)</sup> السيوطي . المعرك من ٢٣٣/١ : ٢٣٣/١

<sup>(4)</sup> السابق ۲۳۷/۱

<sup>(1)</sup> R. A. de Beaugrande/W.U.Dressler 'Emführung in die Textlinguistik, S. 50.

<sup>-</sup>H. Vater: Einführung in die Textlinguistik, S. 32.

<sup>(2)</sup> السيرطي: انجرك ١٧١/١.

<sup>(3)</sup> السابق ۱۸۴: ۱۷٤/۱۰

<sup>(4)</sup> يطر السابق: ۲۰۸: ۲۰۸

وواضح أن قصايا الإيجاز، إنما هي قصايا لغوية تتعلق بظاهر النص، ولا آدل على ذلك أن دسيوطي صنيس رأياً لقدامة بن حفقر أن نوعاً من أنواع البديع يسمى "الإشارة"، وقد فسنوها قدامه، حسيما نقمه لسيوطي بأنه الإتيان بكلام قليل دي معان جماء وهذا هو يجاز القصر بعينه، وقرّق بعضهم ينهما(١).

على أن ما يهمنا أن الإيجاز قريب من الإشارة/إيجاز القصو، وأن التسوية بين ما يتنمي بن مباحست السبديع بقس نصم وعدر سبك النص وحبكه، وبالتالي ود الإيجاز يقع مساوياً/موازياً ضمن ما يتعلق بسبك النص .

ويبغي أن نشير هنا إلى أن وقوع مثل هذه انقضايا ضمن إطار اسباك النص، فيما تقع كذلك موقعاً آخر صمى انحبك النص وترابط أجراته دلالياً وبسبين من إشاره السيوطي، حبث دكر أسباباً صها محرد الاحتصار والاحترار عن العبث لطهوره والبية على عرمال ينقاصر على لإنسبال بالمحدوف، و بتعجيم و لإعظام لما فيه من لإيهام، والتحقيف لكثرة دوراله في لكلام، وكوله لا يصلح إلا لمه، صبابته عن دكره تشريفاً، وصيالة اللسال عنه تحقيراً له، وقصد العموم ومها وهاية الفاصلة (1).

وهي قضايا منطقية تتعلق بالبنية العميقة في الأساس الأول، تتضافر مع مظاهر السبك لتلاحم والمسحام بنية النص القرآني، وتفصيلاً لجوالب السبك، يساول السيوطي حوالب حدث المعول اختصاراً واقتصاراً واقتصاراً "

ويعستمد المسيوطي هنا آواء التحاق، محاصة ابن هشام، وكأنه ينقل هذا الباب عنه برمته، وينتقل بعد دلك بمحديث عن أنواع حدقه أ وفي كل دلك يعرض احدث عنى أبو ب السنحو العسري، مصسماً العلاقسة بسين ما يتعلق بنيه اسمن مع ظهره ؛ محاولة لإقامة عن متوار/متساو

وقي مقابل الإنجار، تناول الإطناب؛ لتكثير الجمل، ولم يشر فيه إلى كلام كثير، بيد انه وكم على النوع الثاني، وقسمه إلى. دحول حرف، فأكثر من حروف التأكيد، دحول الأحرف السؤائدة ، والتأكيد الصاعي وقسمه إلى: التكرير، والصعة، والبدل، وعطف البيان، وعطف السؤائدة ، والتأكيد الصاعي الحد لمتوادفين على الاحر، والإبصاح بعد الإندم، والتفسير، ووضع نظاهسر موضع المصمر، والإيغال، والتدييل، والطسود والعكس، والتكميل، والتعميم، والاعتراض، والتعليل (1) ،

وهو في كل ذلك؛ إنما يحاول أن يربط بنية ظاهر النص المتمثلة في هذه القضايا، بسية عمل كاشك عن أوجه النفاعل بين التابعات خمية(بنية لنص) وعالمه في بعن لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خفه .

ومن هذا لوى المصل بين مظاهر السبك والحبك، إغا هو إجراء سهجي في الأساس، في درا أمكنا المصن بينهما شكلاً، وهما على المستوى النظيمي، إما أنه لج مثل هذه القصايا محتمعة؛ لأن مثل هذا التلاجم المين على المستوى السطحي (بنية اللغة) الذي يمثل تجميداً حياً ورافعاً لمنك من مراها كائلة حلف سيلة نظاهرة في النص إلى ما هو أعمق (عالم النص) وبط مش هذه بعاصر معفولة ستحسدة في أبنية بنفوية، أما هي أثاقته المعلية لبيلة أخرى، تتمثل في لمسيلة الدلالية، وإن أيه محاولة بمصل بينهما، إما هو على مستوى السطيري، ذلك أن الدلالة مستعلمات على المستوى النظيري، ذلك أن الدلالة مستعلمات على المستوى النظيري، ذلك أن الدلالة مستعلمات وإن أية محاولة فعلية للمصل بينهما على المستوى النظيمية في مواضع المستوى النظيمية في الأساس.

وإذا كان قد ربط بين الإبجار الذي قربه بما سماه قدامة "الإشارة" وأدنينا يدلونا غمة. لا لابحسار عما يقع موقعين، أعني إرباطه بشكل أرثي ماجنب النغوي المتمش في تنك اعضايا الني جاءت الإشارة إليها، بما هو ظاهر عني صفحة القرطاس، فإن هذه الرؤية لا تنفي ارتباطه بالتماسسك السدلالي ، وبناء عليها دعمت موقف، بأن مظاهر الإيجاز والإطباب، إنما تتمي إلى

<sup>(1)</sup> السابق ۲۲۲۱/۱ : ۲۷۳

<sup>(2)</sup> السيوطي المعترك ٢٠٤/١

<sup>(1)</sup> السابق: ١/٤ · ٣٠

<sup>(2)</sup> السيوطي المحتراث: ١٩٠٩/١.

<sup>(3)</sup> السيوطي اللعوك ٢٠٩/١ وما يعدها

<sup>(4)</sup> الميوطي ۲۲۲۱: ۳۲۲

سبك النص وأجزائه أصالة، وإلى جانبه المعوي بالتبعية، وبناء على المقاربة التي أورفعا قدامة و "تنسسُوية" بين الإيحاز والإشارة، فإن الرأي عندي أن الإيجاز والإطناب كبيهما واقع لا ريب صمن إطرائسيك والحبك

## ٥ ٢ ٢: دور البديع في سبك النص من منظور الباحثين في الإعجار .

تُمَـة عـدد من مظاهر /عناصر البديع المهمة التي أشار إليها السيوطي ناقلاً إياها عن البلاغيين في سبك البية اللغوية للنص القرآني،غير أن محاولة أصحاب البحث في الإعجار تفرق عن معاجد بالاغيين في أن تحليل بالاغيين ينصمن بصوصاً لغوية من النص نفر دي، ومن الشعر، وبعض الخطب المشرية، الأمر الذي يعكس مفارقة بين عمل الاثنين .

وإذا كان السيوطي (عملاً الباحثين في الإعجار) قد أشار إلى مباحث بديمية، قواما عكن تقسيمها إلى عسدد من الجوانب، جامعين العناصر المتعاربة، بناء عنى السمات المشتركة ، من صسعيد واحد، وكاشفين في الوقت ذاته عن دورها في سبك النص المتمثل في التتابعات المعومة للنص

وقسيل أن أبدأ في تفاصيل العناصر البديعية من وجهة النظر النصية، حيث يبدو موقع السيوطي رساحتول في الإعجاز) لما هو محل النظر هذه إلا أنني أزى أن قصاياه على الرعم من تلك الرؤية المقترحة سنعاً (ينظر :٣/٣/٣ من البحث) فإن قصاياه أراها متداخنة إلى احد الذي يصعب معها الفصل في كثير عن الأحيان

وتدل المصاحبات المعجمية على علاقة من نوع ما، كعلاقة التصاد (التباين) التي تحديه عطابقة، وإن فرق اس أي الإصبع بين مقابلة و لطبق، بأن الطباق لا يكون إلا في صدين فقط و مقابسة لا تكسون إلا عب وارد على نصدين التابي أن عطبق لا يكون الا بأصداده والمقابلة الأضداد ويقرها (1) كأن تبدأ هذه بالشمس وتلك بالضحى، أو الترتيب على أساس لأصسل، و انتقاس بين المؤمنين و لكافرين في عدد من المواضع وهكذا تعكس هذه العاصر مظهراً مهماً من مظاهر المصاحبات المعجمية

كما الاحظ أن السبوطي في هذا الموضع موجر لآراء البلاعيين فيما يتعلق بالمهابلة، وما يتستج عبها، فإذا كان البلاغيون في مجمل آرائهم يرون أن المطابقة غم، منها مطابقه بجب أو سبب، ومنهم من بدحل التدبيح في رطار عطامه، وقد أضلق بن أبي الإصبع "الترديد" مدخلاً إياه ضمن المقابلة، وبالتالي فإن كلاً من التدبيج والترديد، طباق الإيجاب أو السلب، إما يشتركان جميعاً في صفة إعادة اللفظ داخل إطار الجمعة، ليس أكثر من ذلك .

وإذا كـــان الـــتكرار المعظي، بما يمثل من أنواع مختلفة، فإسا واجملون عناصر أخرى تدخــــل في هذا الإطار، وتشارج ضمن أنواعه كالترديد<sup>(١)</sup>، وواضح أن رؤيته قائمة على أنه لا يستجاوز أســـوار حـــدرد الجملـــة الواحدة، وإن لم يأت ذلك صراحة . وإما من محلال الآية الكريمة(عاقر/٣٧)، لتي استشهد بما .

كما أن رتشابه الأطراف) من جهة النفظ يعمل على سبك النص لغوياً من حيث البية النغويسة بين حواتب مختلفة من النص، كما أشرت إلى ذلك في قصايا المناسبة في معيار الحبك وهسدًا الربط لساتشابه الأطراف" يتجاوز مستوى الجملة إلى آفاق أوسع وأرحب عا هو عليه في "السترديد" و"الاشتقاق"، المدين لا يتجاوزان مستوى الآية القرائية ، وبالتالي فإن العصر برمع عده النظاهر الربط، إلا أنه مع "رد العجر على الصدر"، وتشابه الأطراف، لكون أوسع وأحكم ، مما هو عليه في "الترديد" و "المعطف"، اللدين لا يتعدان حدود الجملة/الآية تو حدة

وتعد عناصر المشاكلة والمطابقة والترصيع والمقابلة عناصر تتجاور الآية أواحدة، يقول اسمسيوطي لمشاكله دكر بشي بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقدير أفالأول كقوله نعسان تعسان تعسلم مسا في همستي ولا أعلم ما في نفست عائدة ١٦١، و(حراء سينه سنه مثلها) الشوري/ ٤٠، ومثال التقديري قوله (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) البقرة ١٣٨/٥.

في حين تأيّ المطابقة، وتسمى الطاق، وهو الجمع بين المتضادين("). وما يهمنا هنا هي الامتنة التي أوردها سيوطي كنوله معانى(فبصحكو، قبيلاً وليبكوا كثيراً) لنوبة ٨٧ وقوله تعالى وابه هو أمات وأحيا) المحم ٤٣ وقوله تعانى(تعمم ما في نفسي

<sup>(1)</sup> السابق ۱ ۲۹۷ : ۲۹۸

<sup>(2)</sup> النيوطي : الجرك 11/11

خلفه، على أن هذه العناصر التي تعمل من خلال مستوى أصيق : المقابلة ، المشاكلة ، المطابقة ، الترصيع، يجمعها رابط واحد دلالياً كالتالي :

ان - كما أشرت - قسماً منها لا يتعدى حدود الآية الواحدة، والقسم الآخر يتعداها ويصل إلى الجملتين/الابنين

٧ ــ أن هذه العاصر، إنما تعمل من خلال.

أ ــــ إعادة العنصر العجمي لقسه كالشاكلة .

ب ـــ وهـــها ما يعمل من خلال النضاد، كان يأتي العنصو المعجمي بالمقابلة، كما في المعابسة والمتابعة والترصيع ، ويؤكد ثبث العلاقة القائمة بين هذه العناصر البديعية تلك لأمثمة الاياب القرآنية التي مش، ستشهد، هما السيوطي، كقوله تعلى فليصحكو قبيلاً وليكو كسئيراً، ستوبة ٨٧ ، من خلال عادح المقابلة والمطابقة على السواء

كما أنسنا بيناء على تصور السيوطي بيناء على أن للرج عدداً من تلك المناصر الواردة في التناسب يوجه عام من منظور التنابعات المغوية، بناء على المترددات الصوتية فيها، فسؤذا كمان الجمع والتقسيم، هو جمع متعدد تحت حكم واحد (1). فإن هذا التقسيم يقوم في الأسماس على تقسيمات صوتية تربط بين أجزاء النص الواحد/الآية الواحدة، فيما يقدم سبكاً صوتياً. كما أن جمع المؤتلف والمختلف، وهو يربد التسوية بين محدوجين، فيأني عمان مؤتلفة في مدحها، وإن كان بعد ذلك يروم ترجيح أحدهما على الآخر (1). وواضح أن التسوية الفائمة بين عاصم مدوحين، يم هي تسويه في التنابعات لجميه معوية) و لمنعشة على سطح المرطس عاصم مدوحين، يم المنابعات المرط على معان شيء كل منه في جملة معصمة عن السبقي قسا يسببك المعنى و ولتفويف الذي يقوم على معان شيء كل منه في جملة معصمة عن أختها في تسو في الرنة، ويكون في الجمل المتوسطة والطويلة والقصيرة (1).

ولا أعسم ما في بعسك المائدة ١٩٦ ويدكر أن الموضيع . هو اقبر ل لشئ عا يحتمع معه في قسدر مشترك، كقوله تعالى أن بك الا تجوع فيها ولا تعرى . وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي) طه/١٩٨٨

وتلاحظ من خلال عرض المصوص السابقة ما يني :

الـ أن غاذج السيوطي حول عاصر: المقابلة والمعليقة والترصيع من الآيات القرآبية ، سنير إلى أعا لا تتجاور الآية القرآبية الواحدة من خلال عادة العصر المعجمي داته داخل الآية. في حين لم تتجاوز الآيات القرآبية التي استشهد بما السيوطي للمشاكلة حدود الآية الواحدة .
١٠. يسبدو \_ وأحسبه صواباً \_ أن التعامل مع عنصر الترصيع أو المقابلة أو المطابقة كعناصر بديعية لا تستعدى حدود الآيتين على أحسن العروض، كما من بينما رأينا التعامل مع هده العناصر كماحث دلائية من خلال تحميل للتعصيل بعد الإجمال، من خلال منافشة المطابقة أو تشابه الأطراف، بين بداية السور وخاتمتها، وكدلك المعابلة وهلم جرا غير أن معاجلة المسيوطي

من خلال اعتبارها مظاهر بديمية، يمكن أن تدارج ضمن مظاهر السبك المعجمي اللفطي .

كما أن تلك العناصو الواردة سلفاً، فيما يتعلق بعنصر التفصيل بعد الإجمال، يمكن الإفادة منها في جواب أخرى تعمل على سبك أجراء النص الظاهرة (التتابعات أجملية) من مستظور التقسيم والده والنشر، كما يمكن أن تضيف (ليها عناصر أخرى، ليست واردة في المناصر السابقة، ودلك مثل المصابقة والشاكلة والمقابدة (التصاد) ياعادة العناصر المعجمية د ق. وي دلك ربط بين بيات النص (بية اللعة)، أقصد بنية السابعات الحمية الضيفة التي لا تجاوز مستوى الآيدة أو احدة، وإن تعلقا في بعض العاصر البابعات على مستوى الآية الواحدة، وإن تعلقا في بعض العاصر البابعات المناقد على مستوى الآية القرآلية الواحدة، وإن تعلقا في بعض العاصر البابعات المناقدة على مستوى

وهكدا تستكانف عناصر التفصيل بعد الإجمال التي تعمل على مستوى أوسع داخل وصور البص الواحد، مع تلك التي تعمل على مستوى أصبق إلى توثيق العرى بين وحداته أحراثه المساعدة والمتقاربه في آن و حد، ثما يجعل منه لك محكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

<sup>(1)</sup> السيوطي : المعرك ١١٤٠٤.

<sup>(2)</sup> السابق ، الوضع ذاته.

<sup>(3)</sup>سابق: ۲۹٤/۱

ويمكسن أن تحسب أن رؤية السيوطي قائمة على أن هذه العناصر تعمل عنى انسياك والحياث بني النص الصغرى، فيما لا يتعدى الآية أو الايتان وهي رؤيه مستحلصة رسقولة) من سك سمادح لابات القرابية بتي قدم تصوراته من خلاها، ولا يص العسيم بدي يدل معناه عسمى سنت الإمكانات الصوئية التي ينجها بشكل صمي ودوره في سلك بية الآيه القرابية بواحسدة، ولا تعدى دبك ومن ثم تفي هذه العاصر العابلة، المصلفة، الرضاع النقسيم النفويف. التصدير، ود العجر على الصدر من خلال مقايمة و مطابقه و لترصيع على أشرنا إبيها ي سياق العصيل بعد الإحمال في قصابا ساسية او لؤلف والحلف والعكس او كلها عناصر بديعينية مهمة في سبك عوي عنى المنتوى نصوي لبية التعوية تنص لا ماص وبالذي لا عكن إدراج عنصر الترديد علمن هذا الإطار أراق يدرج مع بنك نقصايا الدلاية الصرفة كالطبراد، والانتجام وحس ليس وهيم خرا وهي عناصر تناسيه في الناسية وعكل أنا يكون قائماً ــ بدء على روية تسيوطي ــ ليس على إعادة عاصر معجمة بعدر ما يعلمد على عاده أدوات وحروف بعيبها في العطف، وهي عناصر ـــ يصاً ـــ لا تقل أهميه في الربط اللعوي التجوي التتابعات اللغوية باثلة في التابعات الحملية هذه الخصوصية هي لتي عكن با يلمبر بما هدا الترديد ممارقاً بذلك العناصر البليعية الأخرى .

ومن خلال ما سبق يمكن إيجار ذلك في المعطيات التالية .

1 ــ أن ثمية عناصر بديعية، تقوم على المصاحبات اللغوية، كالنف والبشر، والتصادير، تشابه لأطراف، ورد العجر على الصدر، والجمع والتقريق، وجمع المؤتلف والمحتنف.

٢ ــ با هناك سبكا معجب من حلال عناصر المصائفة والمدينة و لترضيع و للشاكنة والنصمار والتوشيح ... الح، وكلها عناصر بالبعية، جاءت الإشارة إليها في موضع سابق (المناسبة) . ٣- أن غَمة سميكا تحوياً على المستوى الصوبي : كالقابلة والترديد والتقسيم والنصابير ورد

تعجز على الصدر والتفويف والترصيع.

 عـــ إن النظر إلى مباحث البديع، إما يقع من خلال منظورين في الدراسات النصية . ـ ال ينظر اليها من منصور دلاي وما عكن با تؤديه هذه الأعاظ المشابحة والمتصادة والناي تؤدي إلى الخروح مها يجانب دلالي أصيل

ب \_ أن يـــظر السبها من خلال التابعات النغوية الطاهرة عني السطح(بنية النص)، وبالتالي تسؤدي بي أب بأحد بصاهر البص وعلاقاها ببعضها في سلك نفاعن وحدته ا وهكد تقع لحُن مباحست البديع، وليس الكل ضمن قضايا السبك من ناحية، وقصايا الحبك من ناحية أخرى، وهكمه نصل من خلال هذا انتصور إلى توكيد تلك النبجة الأولية. أن قصايا الربط الارسط والتلاؤم الانتلاف رسجير البحثين في الإعجار) المتعلقة بالنص تعلقاً وتباطأ مباشراً. بأيَّ القصان بينها كإجراء منهجي، ليس أكثر، وإن آية محاولة للمساس بمدا التصور، إعا هو محاولة إلغاء أحد وحهسي بعمية الواحدة. ثما يودي إلى طمس هوينها (العملة) ومن ثم بن اهدار قيمتها بنكل

هـ أن جُـلٌ عناصر البديع في التراث العربي، يمكن أن توظف من منظور النسانيات النصية، ولسيس كسلها، مما يتعلق بما له صدة بربط البنيات اللغوية الظاهرة والباطنة على السواء . أما الخارجة \_ فيما أرى \_ عن حلود الممانيات النصية بشكل أو بآخر.

# ٥ ٣. ٣: تقويم لسابي للموائز بين "بحو الجملة" و"بحو الص" من منظور الباحثين في الإعجاز القرآني:

عسلى الرغم من أن قصايا المطابقة ظاهرة معلنة، إلا أن مسائل الحلاف ليست بخالية، وتمسئل عايسر أبين عمل ابحثين في الإعجاز القرآبي في "نحو الجملة" وعملهم في "نحو النص" لوجزها في أهم الركالز التانية :

١ ــ الستماير بينهم في الإجراءات سهجية التبعة للكشف عن الأسرار في " لإعجاز القرآبي" أدى قيم إلى فنائج متقاربة أحياناً، ومتباعدة في أحايين أخرى .

٣\_ هـــاك تماير بين أصحاب اتجاه "حو الجَملَة"و"لحو السمل" من الباحثين في الإعجاز القرآبي، قمن حيث أصحاب "نحو الجملة" جاءت معالجتهم متناثرة في مواضع عسدة لقطسايا بلاعية

كالتشبية والكنية والإيجاز والتصمين ... الح. إما أصحاب "نحو البص" فإن الإعتباد على تلك الحو س بلاعية بالمهوم لذى الماحرين أصبح أكثر الساعاً وتوظيفاً بيبان أوحه الإعجاز المحاب الحواست بلاعية بالمهوم لذى الماحرين أصبح عند البحثين في الإعجاز من أصحاب الحواسة عسدم وصوح المفاهيم والتصورات بشكل واصح عند البحثين في الإعجاز من أصحاب الحواسخين من الحد شكل مصطلح، كما هو واصح عند الحصور والرماني، في حلى بدأت الحد شكلاً محدداً عند أصحاب الاعاد في "نحو المصر" والفاصي عبد الحيار والمولاي من باحية والجرجاني من باحية أخوى .

ك تعدد لأدوات لسيحدمة سوء النعوبة منه أم البلاغية محدودة للك بني يستحدمها الماحيون لله الماحيون بيا "نحو منص" الماحيون لمعيون بيا "نحو منص" الماحيون لمعيون بيا "نحو منص" الماحيون الم

الارتكار عبها .

٥ لم يكن قصاب بديع ـ بالمهوم بدى متاخرين ـ تشعل حير مهماً في الكشف عن أوحد الإعجاز الفرآن، ويس ها أدبي دور عبد صحاب "نحو لحملة" في حين شعب محريات لبديع وقومع أمر شيئاً فشياً حتى بدع قصه على يد لسيوطي وقومع أمر شيئاً فشياً حتى بدع قصه على يد لسيوطي

المراحات معالجة أصحاب "عدو الجملة" في البحث في الإعجاز فيما تشبه الملاحطات العامه، عدى سرغم من عدم الهمان حوالت بلاعبة وبعوية بحة، حيث قدّم كن منهم معالجة للمحدث في لإعجاز من وجهنه هو، ومن ها م يكن توسع الأمر أكثر أما البحثول منهم في الإعجاز والمعبول منهم يد" لمحو النص". فجاءت أبحاثهم في الإعجاز، كمحاولة كاشفة من جوائب عدة للكشف عن إعجازه.

بواب عده المسعد من المبار الاتجاهين، في أن أصحاب الاتجاه في لخو الجمعة" على الرغم من السعاين بسين أصحاب الاتجاهين، في أن أصحاب الاتجاه في أخو الجمعة في رد الإعجاز الدخهم معام ، إلا أن ندبا معجد تكشف خلاف خوهري والمعول سي عبيه في رد الإعجاز الفسر بي كب يمند احظي و برسي بيد به كان لأمر كدنك عبد أصحاب الانجاه في "نحو الفسر بي كب يمند احظي و برسي بيد به كان لأمر كدنك عبد أصحاب الانجاه في المسلم" مستهم، إلا أتسه يداية من الباقلاني، ويدأت ملائحه الجوهرية تتمخض بشكل واصح، واكتمنت أركانه عبد الإمام عبد لقاهر في نظريته حول "النظم"

٨ - أم نسسطع أن نحدد الصورات والمعجم حول "النظم" عند أصحاب "نحو الجملة"، إلا بشق الأنفس ورشح الجين وتفكيث الشعرة اللغوية من خلال استقراء نصوصهم، بيد أن ذلك في "نحمو المحص" بدأ يأخذ معاني محددة، بداية من الباقلاني، وإن جاء بشكل ضمتي، وتحدد ملاعها بشكل غاني عند عبد القاهر في نظرية "النظم" ،

# ٥ ٢ ٤ ما يشترك فيه "بحو الجمعة"و"نحو البص"عند الماحثين في الإعجار

## القرآبي.

على الرغم من الباين في قصايا علاقية في كيفية التعامل مع البحث في الإعجاز، (لا لا تجهدت المعامل المع البحث في الإعجاز، (لا لا تحدد من المعلمة المعامل المعرى، عبر أن أوجه عطاعه نظر عامة بين عمل القوم، بوحرها في عدد من لمعاطمات أن الباحثين في الإعجاز جمعتهم قضية الكشم، عن أسواره النفوية والبلاغية، أو غير ذلك من فروع العلوم المختلفة، وهذه وؤية نقرزها في هذا الملحظ الأولى

٧\_ آن كلاً منهم وحه اهتمامه إلى اجالب بلاغي و للعوي. يستخلص منه تبعاً نحريات المقام الأسرار الستي يمكن أن تكشف جوالب ثرية وناصعة للنص القرآني . والمعروف أن المقامات شخلت حسيراً مسرموقاً، وليس هامشياً في الحير البلاغي، وهو ما ظهرت أولياته في الكتاب لسيبويه، وأتى تجاره الجنية في جهد الإمام عبد القاهر ومن بعده الرمحشري والسكاكي .

وتجدو الإشدارة أن السيوطي(الباحثين) في الإعجار لم يحدد معنى دقيقاً ومحدداً لهذا المعديار، غير أنا يمكن أن تجد شيئاً من هذا القبيل لذى السيوطي في "المعترك" عبّر عنه، وإن لم يذكر ذلك صراحة، فنجده يذكر : المتشابه، الاقتناص، متشبهات آياته .

وفي توصيح هذه الرؤية ما يعكس تصوره هذا المهوم/العيار بأن الفصة الواحدة ترد في سور شي وفواصل مختصة بأن تأتي في موضع مهدماً وفي حر مؤخراً قارن بين سوري للقرة ٥٨ والأعسراف/١٦٦) وفي البقرة/١٧٢ ووما أهل به لغير الله )، صائر القرآن (وما أهل لغير الله به) المائدة/٣ . الأعام/١٤٥ . السحل/١٥٥ (١٠ . كأن يأتي بريادة في موضع (قارن ما ورد في السيقرة/٢٠ يسس/١٠) و (السيقرة/١٩٠ بالأنهال /٣٩)، ومثل هذا الصنف كثير، أورد له سيوطي عادح متنوعة من تعريف ونكير وصافة ونقديم وتاخير وحدف وذكر أولعل هذا لتصور يستفق منع منا ذهب إلىه د. غنام في أحد جوانيه بشكل عام . وهكذا نجد المعروالناص) بين النصوص هو ما عناه د. غنام، وقد مثل له السيوطي في عدد من المظاهر المعروالناص) بين النصوص هو ما عناه د. غنام، وقد مثل له السيوطي في عدد من المظاهر المعروات عنه به .

١\_ الإجمال في موضع والتفصيل في موضع(سورة) آخو.

٧- السريادة في موضع وفي موصع (مسورة) أو بدونه، وأرى أن هذا التصور للههوم المسريادة في موضع وفي موصع (مدورة) أو بدونه، وأرى أن مكن أن يكون نباصًا المشملة في المسمى، غير أهما ينتقيان في الاصطلاح .

عسى أن تعريفاته للمصطلحين يشيران إلى توّحد المفهوم، فالاقتناس : هو أن يكون كلام في سورة معنصاً من كلام في سورة أحرى أو تلك سلورة، كما في قوله تعالى (راساء أحره في الدب و له في الآخرة من الصاحب) العلكبوت ٧٧، و لآخرة در ثواب لا عمل فيها، فهلما معلم من قوله تعلى رومن بأته مؤمناً فهد عمل لصاحبات فأونتك هم الدرجات العلا) طه/عا وما يعدها ٢٠٠٠.

١٠ كــ أن كـــلاً مــنهم ركز بشكل أو بآخر على الوقوف على أهداف وغايات التراكيب، مع الأحد في لاعتبار السيافات المحتلفة، وبادن فيه التراكيب دتجة بلمعاني المختلفة، وإن مشاهف في الإطار العام، تبعاً لاختلاف السيافات

٤- محاولتهم «بداتيه في عدم «لفصل بين قصايا فسابعات النعوية وقصايا التماسك الدلاي، و د بدأت في سرحلة الأولى تمنعة في قصبة " سفظ و معنى"، غير ألف ما فتنت أن غيرب وحهتها تجاه قصية "النظم" بشكل مبكر عبد الخطابي .

هـ أن أصحاب انحو الجملة وانحو النص في الإعجاز القرآني، لم يستطع أحد منهم أن يعالج مــ أن أصحاب الحددة و المرت في مــ على هده القصاب مجتمعه، والما تشابكت أنفاقها الونطعت أرصال المسألة الواحدة و الشرت في مواضع عدة، عنى الرغم من الفصل الذي حدث يعد الإمام عبد القاهر لعلوم البلاعة

## ه /۳ المعار الثالث الاقتماص/المتشابه (InterTextualität)

يعد الاقتباص (التناص) من أوجوه الهمة ضمن معايير النصية كما حدده كل من بوجرالله درسلر (۱)، وإن كان هذا المديار يدأي في مرتبة تالية لمعاري النصية الأولين، السبك : Kohäsion واحبث Kohäsion، وعلى مرغم من هذه المقولات المهمة، إلا أن عد المعيار مهم أيضاً لتحفق الصيه، أو ليصبح الكلام (مقروء أو مكتوباً) بضاً ملكملاً، ويس ضرورياً التحقق المعلي لكل هذه المعايير، وقد حدده المعيوان بداعو النص" وأنه علاقة تقوم بين أحراء النص يعضها وبعض، كما تقوم بين النص والنص، كعلاقة الشؤال يالجواب وعلاقة المناسبيص بالنص بالنص منحص وعلاقه المودة بالبييص وعلاقة الذي بالمشرح وعلاقة العمص عا يوصيحه، وعلاقة المعيماً المعارة : القرآن يوصيحه، وعلاقة المعيماً المعارة : القرآن يعمد بعضاً (۱)

<sup>(1)</sup> السيوطي المعرف ١/٥٥/١

<sup>(2)</sup> السابق: ١٠/ ١٥٠

<sup>(3)</sup> السيوطي المعترك ٢٩١/١

Sehe : R. Beaugrande /W.Dressler :Einführung in die بنظر (1)

Iexthoguistik S. 188 : 215 .

<sup>(2)</sup> در تمام حسان - نحو الجملة وعو النص ص

وقــــد ذكــــر المـــــبوطي فاقلاً عن الزركشي أسباب دلك الاختلاف، وقد رده إلى . اختلاف ، لمُقامات/الموصوعات، والحقيقة والمجار، والاختلاف في جهتي الفعل<sup>(١)</sup>.

## ه ٤ المعيار الرابع القصدية (Intentionalität)

لم ينسبر الباحسنون في الإعجسار القسر أني إلى هسل العسبار إشمارة ماشــرة ، ومن ثم لم يود له تعريف يحدد حواتبه ومحصائصه غير أن الذي يقي واضحاً أن عمل الباحستين في الإعجماز، إنما هو قائم على تقديم تعسير أرحب لجوالب من النص القرآبي، وهو عمــــل بعسمد على كشف شرح وتفسير مفاصد لحكم في كتابه، وبدسالي فرن عملهم. عا ركو عني توضيح قصد المولى تعالى، وهذا استئتاح ضمي واضح نتج عنه عدم وجود مناقشه صريحه

رمسري عسلماء السبص أن هسدا المعيار، يقع صمن انعابير الأربعة الأساسية لتحقق مصمية وهو عميتهاد المشئ أنا سنسلة الأحداث القولية لتي يسجها يمكن أن بشكل بص مسبوكًا . يكون أداة لتحقيق مقاصد المشي، كأن ينقل معرفة أو يحقق هدفاً جرى توصيفه في اطار خطة موضوعة(١)

ويسلحظ د. مسعيد يحبري من حلال مناقشة آراء بوجراند/درسلر أهما يشيران إلى أمرين مهمين الأول الصلة الوثيقة بني هد المعار ومعاري تربط والتماسك. وعكن أن محافظ على هدين المعيارين بدرجة ما من خلال صياغة لتحقيق أهداف نصية متفايرة . الثاني : صرورة محافظه منتج بنص عليها ننصمن حرصه على دوام التواصل، ورغبه في ريصال مقاصده إلى متنقيه، فإذا تجاهله تنخفض درجة الاتصال بينهما إلى أن يقطع لهائياً آخر الأمراك

إدن يمكس القول إن لمشابه، يعمل على إيجاد علاقة تجمع ضمياً المشابحة/الاقتناص داحن بص أكبر يجمعها من خلال مقاربه المصوص أو التراكيب التي أحد السيوطي على عاتقه بياها في انتص نقرآني، ونتين أن هذا الميار أصيل في النص القرآني، إذ يعمل على ترابط النص القسر أي من خلال تبك المقاربات والقاربات الذي تحمل من بلك النصوص علاقة من يوع ما، ومن باحية أخرى يطهر أن هذا علمار كان له دور في كيفية بيان الإعجار نقرآني ورعا ـــ في طَني \_ غدا المهوم علاقة بذلك المعطلح. الإجال بعد العصيل دلالياً

ولا أدل عنى دلك أن قوماً قدمو مؤلفات قيما ثمن حياله، وبعد كتاب لكرمايي التكر ر ي لقسران الكسريم، ومكست لأعرب في عرب الإعراب، لمرمحشوي، وعيرهما كثير تما هو موصوع لنظر هنا، كانت مثل هذه المواسات كاشفة عن بلك انتشاقات أبو ردة في القراب مفسرين ومبينين جوانب مطابقة والمفارقة بين هذه التراكيب وأثر السياقات المقامية والنعوية. وبالنالي يأتي هذا المعبار كمقابل موضوعي لمعيار التناص(١).

مسن حسلال القاريسة عقامسية والتقوية وربط هذه العاصر بعضها نعصأ وكدنث الإحالات النصية التي جعلها هار فح (Harweg) الأساس الأول في تكويل سص وهو الربط حيث عرفه بأنه سنسنة من التنابعات النغوية المتماسكة من خلال نصمائر "

(1) ينظر

Sche: R. de Beaugrande/W. Dressler :Finführung in die Textlinguistik S.1:14.

> المام حسان . غو الجمعة وغو النص ص وينظرف

R. Harweg: Pronomina und Text konstitution, S. 48. 2)

K. Brinker -Linguistischetextanalyse Fine Linführung, S. 10 vag og R.de Beaugrande : Text Grammar Revisited, p. 6. رية كسد رؤيسة هارفج بحث كل من بيتر كالبريوس وكذبك بحث كليمانس عن ضمائر الوصل وانشخصيه

والضمير الثالث وأدرات التعريف ودورها في سبك وحبث النصء ينطر

Canisius P.Relativ pronomi, Personal pronomin, Kongruenz, S.133:160. Herbermann P , Clemens: Die dritte person, pronomina und Definitheit, Von 89 bis132,

<sup>(1)</sup> السيوطي المحترك ١٠١/، ١٠٤

<sup>(2)</sup> الحسين الياحستون العسرب في ترجمة مصطلح Intentionalität فترجم كل من . د. عَام حسان النحوي عبد تمام حسان ص ٢٤ وقد ادى به هد التعريف لي رفض إلكار حوالب من تصور د المام حول هد

<sup>(3)</sup> د.مسعيد يحسيري. اتجاهات نغوية معاصرة ص١٧٧ ؛ التطبع مدى إفادة بوجراند/درسلر من الامجاهات النقدية والأديبة، وينظرد عاطف جودة النص لشعري ومشكلات التصنيع ص٠٤ ٢١

وقسوجع هذه الرؤية النظر إلى تلك العلاقة الجوهرية القائمة بين هذا المعار ومعاري الصلحة المستح، لحبك)، ذلك أن محافظة منتج النص عليهما معاً، تنصمن حرصه ورغبته على يعسل مقاصده إلى متلفيه مسمعه، وليس عدف أن النص القرآني وسوره وآياته موتبطه فيما يبها بشبكة من تعلاقت العائمة كما وصحته ماقشة معياري لنصية الأولين من حلال عمن الباحين في الإعجاز القرآني بعضل بيان

# ه ه: المعيار الحامس المقبولية (Akzeptabilität)

برتب هذا لمعار على مدى قوة لاستخام والارتباط بين العيار الأول والتاني ويؤدي في تصوري بن قبول على للعوي. أما إذ حدث خبل بين هدين العنصرين، فإن عواقب دلك ليست إيجابية من حيث قبول النص؛ لأن هذا يؤدي إلى تصورات خاطئة، وإن كان هذا لا يتناف مع المصوص اللغوية عاليه المستوى، حيث مكمن قيمة البلاغة في الكشف عن العالي الإصافية وراء الصياغات اللغوية .

وبالتائي فإن هذا المعار مترتب على المعار الأول والنائي، ولاشك أن هذه المعاير تعمل متصفرة (معتصدة) للوصول إلى الغابه لمرحوة من سص العرآب، وهي إيصال افكاره فيما يتعلق عواست بعقيدة وتثبتها وحواسب أحرى نعلى بالأمور الحيابية الاحتماعية وقصاب حرى مهمة احتمعت فيه (ما فرطنا في الكتاب من شي) حعلت منه بصاً محكماً مسبوكاً (لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من حنفه الدل فيما تدل على اشتماله على قصابا مسوعه غاية في الخصوصية كي دلك لموصول بافكاره ونصورانه بن التلقي ويترسب على هذه الرؤية أن لمنفي مسمع كي دلك لموصول بافكاره ونصورانه بن التلقي ويترسب على هذه الرؤية أن لمنفي مسمع حسين يسمع القرآن لا يتكره، وفي موقف الوليد بن المغيرة وكفار قريش حين الزوله دليل على ذلك. بل هو موقف من كان له قلب سليم إلى قيام الساعة .

وقد فتح عن دلك أن وضوح وجلاء هذا المعار، يعتمد على وضوح المعايير السابقة على يعتمد على وضوح المعايير السابقة علميه. فكلما كان النص مسبوكاً محبوكاً، أدى إلى وصول قصد المتج، الأمر الذي يؤدي إلى قبول المتمي النص كلية وعدم رفضه . وهذه الرؤية يجسدها القرآن بشكل واضح

يقول د سعد يحيري: الفبول ــ بعد ــ له بعاد وجهات ثقافية واجتماعية، ويتصل بتحديد موقف المتلقي من الكلام، ومدى تقبله لسمسلة الأحداث الكلامية عنى أمّا لص قابل

لأن يوصف بالسبك والحبث، وأن له أنواعاً من الجدوى بالنسبة للمتلقى، كأن يكتسب معرفه أو يتبي موقفاً، أو يسهم باستجابة لإنجاز خطة، وهلم جوا (١١).

وقد لمح د. سعيد أن هذا المعار ــ بناء عنى ذلك ــ يتعلق بالمنتج والمنطقي؛ بقوله: احتصار علاقة لمسح واسبعي دخدت الكلامي ومن ثم يختص هذات المعبارات عسمحدم المعه منتج ومتلق، في مقابل معياري الربط والتماسك اللدين يختصان بالنص ذاته (٢).

وبناء على ذلك ، فإن المعيار لا يتعنق بالسياق اللغوي بقدر ما يرتبط بالسياق القامي و نشاقي والأرضية المشتركة بين المنتج والمتنقي، ثما يجعل بيسهما قدراً مشتركاً، تجعل المتلقي ينقبل سك الأحداث الكلامية أو السمسمة المعوية

 <sup>(</sup>I) د. مستعد مصلوح : الداهب النحوي عند تمام حسان عن ۲۹ وينظر : د سعيد بحيري اتجاهات لقوية معاصرة ص ۱۷۷ و ما بعدها

<sup>(2)</sup> د. سعيد بحيري اتجاهات للوية معاصرة عن ١٧٧

## المراحع

### 1/٧ : العربية

## 1 أبو هلال العسكري :

كيناب الصناعتين : الكتابة والشعر، حققه وضبط نصه د. مهيد قميحة، دار الكتب العلمية، يووت، لبنان، الطبعة الثانية، ٤٠٤ همد ٢٨٨ م

#### ٢ ــ د. إحسان عباس:

تاريخ البقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من الفرن الثاني حتى القول الثامن الهجري. دار الشروق، عمان، الأردن، طبعة مريدة ومنفحة .

### ٣ - ابن الأثير - ضياء الدين بن الأثير

المثل السائر، انقسم الثالث، تحقيق. د أحمد الحوفي، د بدوي طبانة ، دار تحضة مصر، د ت

## ٤ د. أحمد جال العمري:

### هـ د آخد عبد الوارث مرسي :

دور السبلاغة في الإعجاز عند السيوطي في كتابه : معترك الأقران في إعجاز القرآل، دار الصفا للطباعة، د ت، رقم الإيداع ١٩٨٧.

#### ٦ أسامة بن مقد :

السبديع في نقد الشعر، تحقيق • د. أحمد بدوي، د. حامد عبد الجيد، مواجعه إبراهيم مصطفى، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د ت، الجمهورية العربية المتحدة .

## ٧ د إلهام أبو غوالة/علي محد :

مدخيل إلى علم لغة النص، تطبيقات لنظرية روبرت ديوجراند وونهجانج دريسلر، الهيئة المصرية العامة لنكتاب، الطبعة الثانية، ٩٩٩ م .

#### ٨ د. البلواوي زهران:

#### الخاتمة

لا يستطيع المرء ذكر كل الملاحظات التي عنت له في ثنايا البحث والمعاجمة ، وبخاصة إدا تعبق الموصوع بمثل ما عن حيام فالقضايا مبشعبة ومتداخلة في آن واحد، وقد أدى دسك إلى أن كثيراً من القضايا جاءت فيما أظن تشبه المتاتج، وقد أدت هذه الرؤية إلى أننا نجعل الحائمة على غير العادة، وبالتالي جاءت عارضة للعناصر المكونة لفصول هذا البحث ، تاركين المتائح يستخلصها المباحثون من ثديا المدرس والمعاجمة في البحث .

فقد جاءت مناقشة قضايا البحث موزعة على عدد من الفصول تسيقها معدمة وإطار عام وقد داشيمن الإطار العام على تصور ت أولية فيما يتعلق عوصوع المراسم، واصعاً من خلاله الأرضية الخاصة به .

أما الفصل الأول، فقد عنى باتجاهات البحث النصي في التراث في اتجاهات عدة محتلفة ومستداخلة في آن واحد . وقد أدت هذه الرؤية إلى التداخل في المعايير العامة في أحدين كثيرة، غير أن السمة الجوهرية ظنت باقية معلمة

وقد جاءت معالجة هذا الفصل من محلال موضعين، الأول : عرض لهذه لاتجاهات التراثية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد المعايير لديهم واستخلاص المتانج بناء على هذا التصور

وساقش القصل الثاني معايير النص عبد الباحثين في الإعجاز القرآي، مركزاً على معايير السم عبد أصحاب الرسائل، وعند أصحاب المؤلفات، مستخدصاً بعد ذبك قصابا الطابقة والمنطقة وعدى إسهام كل منهم، وموضعين من خلال ذلك عنداً من القضابا ذات الصلة بلاتحاه النصي وعلاقتها به، وتقويم لساي بلبحث في لإعجاز الفراي ووضح بقص الثالث المهاسيم والمصورات الأساسية المكونة للإعجاز الفراي وعلاقتها بساعو النص"، محلاً بياها، ومصيعاً ومناقشاً هذه المعاهم وعاولة استحلاص ذلك كنه في صوء الانجاه المصي في حين تدول الفصل الرابع ملاحظات حول بعض معاير المصاعد المباحثين في الإعجاز الفراي مناقشاً الباهاء الماضة الديهم، فيما يقدم أسهاماً عربياً للساعد المباحث الموليات الماضعة لديهم، فيما يقدم أسهاماً عربياً للساعد السنص" العربي . ثم الحائمة وضعت لمراجعة وعوض ما تقدم . وأخيراً المراجع التي اعتمد عليها المباعدة المراجع التي اعتمد عليها المباعدة ا

البرهان في علوم القرآن، الجزء الأول، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، انقاهرة (د. ت) .

#### ۱۸ اساد اسعد مصنوح .

- ــ المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى لحو النص، يحث غير مشور .
- ما تحو أجرومية لسص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية ، مجنة فصول، م ، ١، ، ع ع ١، ٧، يوليو، أغسطس ، ١٩٩١م .
- ــ العربية : من اتحو الجملة" إلى "بحو النص" صمن الكتاب التدكاري الدي أصدرته جامعة الكويت بعوان : الأستاذ عبد السلام هارون معلماً ومؤلفاً ومحققاً". • ١٩٩٩م
  - ٩ الله د. سعيد بحيري :
     ١ المحدد الأدبي، ع ٣٨ ، ٠٠٠ ٠٠ .
    - ـــ علم أنة النص انفاهيم والإتجاهات، الأنجاو المصرية، ط ٩، ٩٩٣.
- القصيمة والتعسير في نظرية النظم (معابي النحو) عند عبد القاهر الجرجائي ضمن
   كستاب : دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكنبة زهراء المشرق،
   القاهرة، ١٩٩٩م .
- ... م..ن أشبكال الربط في القرآن الكريم ، ضمن كتاب: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكبة زهراء الشرق، القاهرة، ٩٩٩ م .

#### ه ۲ ــ ميبويه آبو عمرو بن بشر:

الكتاب، الجزء الأول ، مكتبة المتنبي ؛ القاهرة ،١٣١٦هـ. .

#### ۲۱ ... د. شوقی طیف

البلاغة تطور وتاريخ. دار المعارف، القاهرة، الطبعة الحامسة ، ٩٨٩ م .

#### ٢٢ ـ د صلاح فضل:

بلاغة الخطاب وعلم النص ،عالم المرقة، عدد (١٦٤) ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م .

٣٣ ابي طباطيا العلوي : أبو احس محمد بن أحمد ٠

عيار الشعر، تحقيق : د. عبد العرير ناصر المانح، ١٤٠٠هــــــ ١٩٨٥م .

عالم النفة عبد القاهر الجرجاني، الطبعة الرابعة، دار العارف، العاهرة، ١٩٨٧ م.

#### ٩ د. بلوي طبالة

البسيان العسري، دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها انكبري، دار العودة، يوروت، طاه، ١٩٧٢م

#### ٠١٠ يوند شيلو :

عدم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللغة المصي، ترجمه وقدّم له وعدق عليه د. محمود جاب الرب، الدر العبية للطباعة، ١٩٨٧م .

#### أأم بوجرانات

النص والخطاب والإجراء، توجمة د. غام حسان، عالم الكتب، القاهرة ، الطبعة الأولى،

#### ١٢هـ د غام حسان ١

تحسو الجملسة وبحو المص، بحث غير مستور،الفن في الموسم التقافي لجامعة أم الفرى، د٩٩٩م

#### ١٣ الحاحظ : أبو عمان عمرو بن بحر٠

البيان والتبيين، الجرء الأول، تقديم د. عبد الحكيم راضي، الهيئة العامة لقصور التفاقة، سلسلة الدخاتر(٨٥) ٢٠٠١م .

#### ٤ الله د. جيل عبد الجيد .

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، اهيئة المصرية العامة، ١٩٩٨م.

ه الله در حامل صالح خلف الربيعي .

#### ١٦ اـــ د. درويش الجندي ,

عارية عبد القاهر في النظم، مكتبة المضة مصر، ١٩٦٠م.

١٧ - الرركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله :

## ٢٤ عاطف نصر جودة :

النص الشعري ومشكلات التقسير، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٨٨م .

## ٥٧ ــ د. عبد الرؤوف مخلوف:

الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، د. ط، ۱۹۷۸م .

## ٢٦ ــ د. عز الدين إسماعيل :

قـــراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة فصول، م ٧، ع ٣ ، ٤ إبريل ، سبتمبر، ١٩٨٧م .

#### ٢٧ ــ در عبد الفتاح لاشين :

\_ بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٨م .

\_ التراكيـــب الـــتحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ ، الرياض. ١٩٨٠م .

## ۲۸ د. عبد القادر حسين :

أثر النحاة في البحث البلاغي، دار أمضة مصر، القاهرة ، ١٩٧٥م .

## ٢٩ عبد الكريم الخطيب:

الإعجاز في دراسات السابقين دراسة كاشفة لخصائص البلاغة ومعاييرها، دار الفكر العربي، ط١٠ ١٩٧٤م .

## ، ٣- د. علي عشري زايد :

البلاغة العربية تاريخها. مصادرها. مناهجها ، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٨٢م -

### ٣١ ـــ عمر لطفي العالم:

المستشــرقون والقرآن دراسة نقدية لمناهج المستشرقين ، منشورات موكز دراسات العالم الإسلامي،ط ١٩٩١،١م .

٣٧ ــ د. الوّاد علي مخيمر :

فلسفة عبد القاهر الجرجاني النحوية في دلائل الإعجاز، دار التقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،١٩٨٣م .

## ٣٣ ـ فولفجانج هاينه من ديتو فيهفيجر:

#### ٣٤ - محمد خطابي :

لسمانيات المنفص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار الميضاء/ بيروت، الطبعة الأولى ، ١٩٩١م .

### ٣٥ ـ د. عمد زغلول سلام:

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، دار المعارف، القاهرة. ط ٣. د.ت .

#### ٢٦ ــ د. محمد العبد :

#### ۳۷ ــ د. محمد غنيمي هلال :

النقد الأدبي الحديث ، دار لهضة مصر، القاهرة ،١٩٧٠م .

#### ٣٨ د. محمود السيد شيخون :

الإعجاز في نظم القرآن، ط ١، ١٣٩٨هـــــــ١٩٧٨، مكتبة الكليات الأزهرية .

#### ٣٩ د. منير سلطان :

إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، منشأة المعارف،الإسكندرية، ١٩٧٦م.

#### ا 🛨 ـــ تعيم الحمصي :

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا مع نقد وتعليق ، مؤسسة الرسالة، عمان، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م .

#### ٤٦ ـــ وليد محمد مراد :

von Wolfgang Dressler, Wissenschaftliche Buchges ellschaft, Darmstdt, 1979.

11- Harweg Roland: Pronomina und Textkonstitution, Wilhelm Fink verlag, München, 1968.

- 12- Herbermann P., Clemens: Die dritte person. pronomina und Definitheit, Von 89 bis132, in die : Text und Grammatik Festschrift fur Roland Harweg zun 60. Geburtstag herausgegeben von Peter Canisius, universitats verlag Dr. Nobert Brockmeyer. Bochum. 1994.
- 13-Junker, H.: Rhetorik und Textgrammatik. Von 378 bis 382, In: Romantische Forschung, 1976.

14- Kalver kamper, H.: Orientierung zur Textlinguistik, Tübingen, 1981.

15- Koch A. Walter: Einige Probleme der Textanalyse von 106 bis 122, in die Textlinguistik Herausgegebe von Wolfgang Dressler, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1978.

16- Petöfi, J. S.: Transformationsgrammatiken und die grammatische Beschreibung der Text (1971) Von 300 bis 327, In: Textlinguistik (Hrsg.) von Dressler, W. 1978.

17- Plett F. Heinrich: Textwissenschaft und Textanalyse, Quelle, Meyer, Heidelberg, 1975.

18- Schmidt, S. J.: Texttheorie, Wilhelm Fink verlag, München, 1976.

19- Silman Tamara: Probleme der Textlinguistik Quelle, Meyer, Heidelberg, 1974.

20- Titzman, Michael: Strukturale Textanalyse Theorie und Praxis der Interpretation, Wilhelm Fink verlag München, 1977. نظــوية الــنظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، طار الفكر، ط ١، ٣ . ٢ هــــــ ١٩٨٣م .

٧/٧ : المراجع الأجنبية :

- 1- Agricola, Erhard : Textstruktur Textanalyse informationskern. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig ,1979.
- 2- Beaugrande R. de:Textlinguistik : Zu neuen Ufern. http : Beaugrande bizland. Con / zu neuefern. htm.
- 3- Beaugrande R. de: Text Grammar Revisited. Loyos and language, special issue, 2001.
- 4- Beaugrande R. de / W. U. Dressler: Einführung in die Textliguistik, Niemeyer, Tübingen, 1981.
- 5- Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse, Eine Eiene Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1988.
- 6- Canisius, Peter: Relativpronomina, Personal pronomina, Kongruenz, Von 133 bis 160, in die: Text und Grammatik Festschrift für Roland Harweg zun 60 eburtstag herausgegeben von Peter Canisius, universitats verlag Dr. Nobert Brockmeyer. Bochum. 1994.
- 7- Coseriu, Eugenio :Textlinguistik
  Eine:Einführung.Gunter Narr verlag Tübingen,
  1981.
- 8- Lexkalische Solidaritaten, Lekturekolleg zur Textlinguistik, Band 2: Reader.
- 9- Gulich Elisabeth und Andre :Linguistische Textanalyse, Helmut Buske verlag, Hamburg, 1979.
- 10- Hartmann Peter : Textlinguistik als linguistische aufgabe, von 93 bis 105 ,in die : Textlinguistik (Hers.)

## الفهرس

| 2.2          |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| الصفحة       |                                          |
| <b>→</b> : 1 | i e                                      |
| £: Y         | لمة                                      |
| 17:0         | • : الإطار العام                         |
| 3.50         | ۱ : مهاد                                 |
| Van          | ۲ : موضوع البحث                          |
| y            | ٣ : أصباب اختيار البحث                   |
| A ; Y        | £ : أهداف البحث                          |
| 11 EA        | ٥ : مادة البحث                           |
| 17:11        | ٦ : الدراسات السابقة                     |
| T1:15        | صل الأول : اتجاهات البحث النصي في التراث |
| 10115        | يدايات                                   |
| 19:10        | ٢/ • الاتجاهات النصية الترالية           |
| 10           | ٢ / ٠ / ٢ : اتجاه البحث النقدي           |
| 17:10        | ٢/٠/٢ : اتجاه البحث البلاغي              |
| 17:17        | ٣/٠/٢ : اتجاه البحث في علوم القرآن       |
| 14:17        | ٢/٠/٢ : اتجاه البحث في التفسير           |
| 14           | ٣/٠/٠ : اتجاه البحث اللغوي               |
| 19           | ٣/٠/٢ : اتجاه البحث في الإعجاز القرآني   |
| 71:15        | ١/٢ معايير النص في الاتجاهات التراثية    |
| 7. : 19      | ١/١/٢ : معايير النص في الاتجاه النقدي    |
| ٧.           | ٢/١/٢ : معايير النص في الاتجاه البلاغي   |
|              |                                          |

- 21- Van Dijk, T. A.: Aspekte einer Texgrammatik, in : Textlinguistik (Hrsg.) von Dressler, W. 1978, 268 bis 299.
- 22- Text and Context, Longman, London and New York 1977.
- 23- Textwissenschaft. Eine interdisziplinare: Einführung. München 1980.
- 24- Vater, Heinz: Einführung in die Textlinguistik Struktur, Thema und Referenz in Texten. Wilhelm Fink verlag. München, 1994.
- 25- Weirich Harald :Die Textpartitur als heuristiche Methode, Von 391 bis 412. In : Textliguistik (Hrsg.) von Dressler W. 1978.
- 26- Wolfgang Dressler: Einführung in die Textlinguistik. Max Niemeyer verlag, Tübingen, 1973.
- 27-Textlinguistik(Hers.)von Wolfgang Dressler Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1978.



الكننة الرئيسية ك شارع الطحارية منفرع من شارع النبل - الجيزة تلموت ٣٧٤٩٦٩١٨/٣٣٢٦،٢٩١ (٣٧٤٩٦٩٦ - ١٩٤٩٦) الكننة الفرحية في الزيتول / شارع عمر اللنار الامبرية تلبقوت ٢٢٨٢،٣٤٠



تذكر أن إعادتك للكتاب في التاريخ الحدد بالخنم يعقبك من دفع عوامة التأخير

٥/١/٥ : وجوه الطابقة بين اللسانيات النصية والبلاغة القدعة 144:140 ٦/١/٥ : رؤية أولية للباحثين في الإعجاز القرآني لدور البديع 344:333 ٥ /٧/١ : دور ماحث السبديع في حسبك السنص مسن مستظور الباحشين في الإعجاز اللرآني 12 + 13 17 ٥/٣: المعيار الثاني : الارتباط/الربط عند الباحثين في الإعجاز القرآبي ١٤٠ : ١٥١ ١/٢/٥ : قضايا لغوية عامة ردورها في سبك بنيات النص 127:121 ٢/٢/٥ : دور البديع في سبك النص من منظور الباحدين في الإعجاز القرآني ١٤٦ : ١٥١ ٣/٧/ : تفسويم لسماني للوافسز بين "نجو الجملة" و"نجو النص" من منظور الباحثين في الإعجاز 107 : 101 ٥ /٢/١ : مسا يشستوك قسيه "نحسو الجملسة" و"نحسو السنص" عند الباحثين في الإعجاز القرآني 101:101 ٥/٦ : المعيار الثالث : الاقتناص / المتناص 10V: 10£ ٥/٤ : المعيار الرابع : القصدية 10A: 10Y ٥/٥ : المعميار الخامس : المقبولية 190:101 āĒ13-1 330 المراجع 114:111 العربية 177:171 الأجنبية 144: 177 الفهرس

177:117